

طبع على نفقة بعض المحسنين جزاهم الله خيراً وأعظم لهم المثوبة



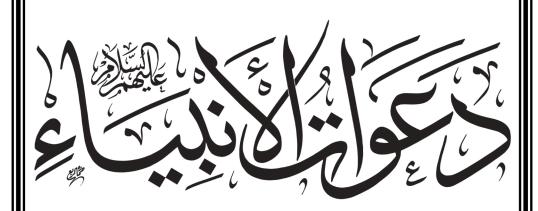

## بِنْ حِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

## مقدّمة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ربُّنَا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُهُ؛ صلَّى اللهُ وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعدُ؛ فتحوي هذه الرِّسالة عرضًا لدعوات الأنبياء المَّهُ الواردةِ في القرآن الكريم، وبيانًا لما فيها من حِكم وعبر وعظاتِ استللتُها من كتابي «فقه الأدعية والأذكار» لرغبة بعض الأفاضل في طبعها مُفرَدةً، وأسأل اللهَ أن ينفعَ بها، وأن يَرزُقنا حُسنَ الاقتداء بهم، والسَّيرَ على مِنْهَاجِهم، إنَّه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ.

وكتبه

ۼؚڹٞڔؙٳڵڔؙڒٳۊؙڵ؞ٙۯۼؽڵٳڮڿؽڵڹٝٳڵ ڣ ١٤٣٧/٢/١١



في القرآن الكريم آياتٌ كثيرةٌ ذكر الله لا فيها أمثلةً من دعوات الأنبياء والمرسلين، ومناجاتهم لربِّهم، وتوسُّلهم إليه، وفزعهم إليه، وانكسارهم بين يديه، وذهِّم وخضوعهم، ورغَبهم ورهَبهم، وكمال أدبهم في مناجاتهم لربِّهم وتضرُّعهم ودعائهم، وذلك ليتعلَّم عباد الله المؤمنون النَّهج السَّديد، والطَّريق الرَّشيد، والمسلك القويم في دعاء الرَّبِّ لا ومناجاته.

ولهذا لمّا ذكر الله لا في سورة الأنعام طرفًا من أخبارهم المباركة، وأع الهم الجليلة، وأوصافهم الفاضلة قال سبحانه: ﴿ أُولَكِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَاع الهم الجليلة، وأوصافهم الفاضلة قال سبحانه: ﴿ أُولَكِكَ الّذِينَ هَدَى اللّهُ وَفَه فَهُ كَم التّباع سننهم، وَتُوجِيهُ لا أُمّته عليه الصّلاة والسّلام بأن يكونوا كذلك، وقد فعل هم ما أمر به، وامتثل ذلك حقّ الامتثال؛ فاهتدى بهدي المرسلين قبله، وجمع كلّ كمالٍ فيهم، فاجتمعت لديه فضائلُ مباركةٌ، وخصالٌ عظيمةٌ، فاق بها جميع العالمين، وكان سيّد المرسلين، وإمام المتّقين، وقدوة الصّالحين، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

والأنبياء هم صفوة النّاس وخلاصتهم، وفي قصصهم وأخبارهم عِبرٌ وعظاتٌ بالغاتٌ للمؤمنين، ليقتدوا بهم في جميع مقامات الدِّين؛ في مقام التَّوحيد والقيام بالعبوديَّة، وفي مقامات الدَّعوة، والصَّبر والثَّبات عند جميع النَّوائب، والشَّدائد وتَلَقِّي ذلك بالسُّكون والثَّبات والطُّمأنينة، وفي مقام الصِّدق، والإخلاص لله في جميع الحركات والسَّكنات، وفيها من الوعظ والتَّذكير والتَّرغيب، والفرَج بعد الشِّدة، وتيسير الأمور بعد تعسُّرها، وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدَّار ما فيه سَلوةٌ للمحزونين، وزادٌ للمتَّقين، وسرورٌ للعابدين، وأنسُ للمؤمنين، ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي وسرورٌ للعابدين، وأنسُ للمؤمنين، ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي الْأَلْبَيِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَكَذَيهِ وَتَفْصِيلَ عَبْرَةً لِوَقَمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ لَكُولِي الْمُؤْمِنُونَ اللهِ الْمَعْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إِنَّ الله لا قد اختار أنبياء واصطفاهم، وفضَّلهم واجتباهم، وجعلهم للخلق قادةً، وفي الخير قدوةً؛ فبهم عُرفَ اللهُ، وبهم وُحِّد، وبهم عُرِفَ اللهُ الصِّراط المستقيم، وعلى آثارهم وصَل أهلُ الجنَّة إلى كلِّ نعيم، وفازوا بكلِّ خيرٍ وسعادةٍ في الدُّنيا والآخرة، بل حَظُّ العبد من السَّعادة يكون بحسب حظّه من الاقتفاء لآثارهم، والسَّير على نهجهم، وترَسُّم خطاهم.

قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِمْ فِمْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِمْ فِمْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الخيرات، وإقام الصَّلوات، وإيتاء الزَّكاة، والمداومة فكمَّلهم الله على الخيرات، وإقام الصَّلوات، وإيتاء الزَّكاة، والمداومة

على عبادة الله، فكانوا بذلك قدوةً لمن عداهم، فمن اقتدى بهم فاز، ومن اتتسى بهم غنِم.

من كمال الأنبياء: ما ذكره الله عنهم من عظيم صلتهم بالله، وكمال إقبالهم عليه، وقوَّة التجائهم إليه في أحوالهم جميعها، وشؤونهم كلِّها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَسْعِينَ ﴿ ﴾ [ المُخَلَالا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ ال الفاضلة، ويكمِّلونها على الوجه اللَّائق الَّذي ينبغي، ولا يتركون فضيلةً يقدرون عليها إلَّا انتهزوا الفرصة فيها، ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبُّ ۗ أَي: يسألوننا الأمور المرغوب فيها من مصالح الدُّنيا والآخرة، ويتعوَّذون بنا من الأمور المرهوب منها، من مضارِّ الدَّارَيْن، وهم راغبون راهبون، لا غافلون الأهُون، ﴿وَكَاثُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ أي: خاضعين مُتَذَلِّلين مُتَضرِّعين، فها أكملها من حالٍ! وما أحسنها من صلةٍ ومعرفةٍ بالرَّبِّ العظيم، والخالق الجليل! قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة عَلَش: «فإنَّ الأنبياءَ كلُّهم سألوا الله 

كم هو جميلٌ بالمسلم أن يعرف سِيرَ الأنبياء وأخبارهم، وكمال تعبُّدهم وتذلُّلهم، وخضوعهم، وخشوعهم، وما وصفهم الله به من الصِّدق الكامل، والأوصاف الكاملة، وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان،

<sup>(</sup>١) «التَّوسُّل والوسيلة» (ص ٥٥).

ليعظم حظُّه من الاقتداء بهم!! وقد ذكر الله و في مواضع عديدة من القرآن الكريم أمثلةً عديدةً من دعوات النَّبيِّن، وسؤالات المرسلين لربِّ العالمين، وعظيم رجائهم لرحمته، وطمعهم في فضله، وفزعهم إليه في جميع أحوالهم، فذكر دعاء آدم ونوح وإبراهيم وإسهاعيل وموسى ويونس وأيُّوب وعيسى وغيرهم من أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه ليتعلَّم النَّاس صفة الدُّعاء، وأدبه، وكهال الالتجاء والتَّذلُّل لربِّ العالمين، وذكر تعالى إجابته لدعواتهم، وتحقيقه لرغباتهم، وتيسيره لأمورهم مها عظم الخطب، واشتدَّ الكرب، وكم لقوا من الابتلاء والمكابدة، وعتوِّ الأقوام، فصبروا والتجأوا إلى ربِّهم مؤمِّلين منه الفرَج، راجين منه التَيسير، فجاءهم فرَج الله ونصره وتأييده، لكهال التجائهم، وحسن رجائهم.

ومن اقتدى بهم في ذلك أعانه كها أعانهم، وأنجاه كها أنجاهم، وأنجاه كها أنجاهم، وتأمَّل ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ وَتَأْمَّلُ ذلك في الظُّلُمَتِ أَن لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ اللَّا فَن الظَّلِمِينَ اللَّا اللَّهِ وَكُن اللَّا اللَّهُ وَبَعَيْنكُ مِن ٱلْغَيِّ وَكُذَلِكَ نُحْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ فَاسَتَجَبْنَا لَهُ، وَبَعَيْنكُ مِن ٱلْغَيِّ وَكُذَلِكَ نُحْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَكُربه فَاسَتَجَبْنَا لَهُ، وهذا وعدٌ وبِشارةٌ لكلِّ مؤمنٍ اقتدى في شدَّته وكربه إليُّون اللَّهُ في هذه الدَّعوة، روى التِّرمذي عن سعد بن أبي وقَاصٍ بيونس عَلِي في هذه الدَّعوة، روى التِّرمذي عن سعد بن أبي وقَاصٍ بيونس عَلِي في هذه الدَّعوة، روى التِّرمذي عن سعد بن أبي وقَاصٍ الله في: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا

رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ» (١).

هذا، وسيمُرُّ معنا \_ إن شاء الله \_ عرضٌ لدعوات الأنبياء الواردة في القرآن الكريم، وبيانٌ لما فيها من حِكمٍ وعظاتٍ، سائلين الله العون والتَّسديد، وأن يوفِّقنا لاتِّباعهم، والسَّير على مِنْهاجِهِمْ، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.



<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ۱۷۰)، و «جامع التِّرمذي» (٥٠٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٣٨٣).



لقد ذكر الله لا في كتابه القرآن الكريم عن أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه من كمال تعبُّدهم، وتمام تذلُّلهم، وخضوعهم، واستكانتهم لله ربِّ العالمين، فكانوا في الخير قادةً، وللمهتدين من عباد الله قدوةً وسادةً، ومع هذا التَّمام والكمال فقد كانوا ملازِمين للتَّوبة والاستغفار، والإنابة إلى العزيز الغفَّار.

وقد ذكر الله Y في غير موضعٍ من القرآن عن غير واحدٍ من الأنبياء استغفارهم، وتوبتهم إلى الله Y.

ومن ذلكم ما ذكره الله لل عن نبيّه آدم عَلِيَّة، قال الله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْهَا رَغَدُ اللهُ آدَمُ اللهُ تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مَا مُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاللَّهُ مِنَ الظَّلِمِينَ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى جِينِ ﴿ فَاللَّهُ مِنَ كَيْهِ عَلَيْهِ إِلَنَهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ إِلَنَهُ مِنْ كَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ مِنْ كَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَنْ مِنْ كَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ كَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى فَي سورة أَخْرَى: ﴿ وَيَكَادُمُ ٱللَّكُنُ آلَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى فِي سورة أَخْرَى: ﴿ وَيَكَادُمُ ٱللَّكُنُ آلَتَ وَلَا لَكُنُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ كَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مَنْ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

الشَّيْطِانُ لِيُبَدِى لَهُمُا مَا وُدِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَدُمُا رَبُّكُمَا عَنْ هَدِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَلَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجُنَّةِ وَنَا دَدَهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَ كُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمُا إِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُو يُهُمَا مَوْءَ وَالْدَدُهُمَا وَطَفِقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجُنَّةِ وَنَا دَدَهُمَا أَلُو النَّيَ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الْمُعَن تِلكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمُا إِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُمُا عَدُولُ مِنْ وَرَقِ الجُنَّةِ وَقَلَ لَكُمُا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمُا إِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُمُا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَقَلْ لَكُمُا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمُا إِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُمُا عَلَيْهِ وَهُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْفُولُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّه

وذكر عن نوح عَنِي أنه لما سأل ربّه وناداه: ﴿إِنَّا آبِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ الْمُكِكِينَ ﴿ إِنَّ الْحَقُ مِنَا أَدْرَكته الشَّفقة على ولده، وقد وعده الله بنجاة أهله، فظنَّ أنَّ الوعد لعموم من آمن ومن لم يؤمن، لذلك دعا بهذه الدَّعوة، فقال الله له: ﴿ يَنْوُحُ إِنّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَلُّ غَيْرُ صَلِح فَلَا تَتَعُلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ اللهِ له: ﴿ يَنْوُحُ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ أَيْتُهُ مِنَا أَهْ لِلكَ إِنّهُ عَمَلُّ غَيْرُ صَلِح فَلَا تَتَعُلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ أَيْنَ أَعْفُولُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنّهُ إِنِي آعُونُ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ له عَلَمُ اللهِ اللهُ الل

وذكر  $\mathbf{Y}$  استغفار نبيّه إبراهيم الخليل عَلَيْ ، فذكر أنَّه قال: ﴿ رَبَّنَا الْحَلِيلُ عَلَيْكُ ، فذكر أنَّه قال: ﴿ رَبَّنَا الْحَلِيلُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ وَالَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وذكر سبحانه استغفار نبيّه موسى عَيْسُ ، ومن ذلك قوله تعالى عن موسى عَيْسُ : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِي فَعْفَرَلَهُ وَإِلَى مُهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلِلْحِي وَأَدْ خِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنت الْحِيْوَ الْمَوْسَى : ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْ خِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنت الْحِيرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وذكر سبحانه استغفار سليمان عَلَىٰ فقال: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيّهِ وَ حَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ ثَا فَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَلْبَغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِى اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وذكر سبحانه استغفار داود عَيَّة: ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ شَوَرُواْ الْمِحْرَابَ (اللهُ اللهُ مَخْلُواْ عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمُ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ الْمِحْرَابَ (اللهُ وَخَلَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَمُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا نُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (اللهُ إِنَّ هَلَاَ آخِي لَهُ, يَسَعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً

وَلِى نَعْمَةُ وَرَحِدَةُ فَقَالَ أَكُفِلْنِهَا وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ اللهِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَلِكَ إِلَى نَعْمَلُ إِلَى اللهِ نَعْمَلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فهذه الآيات مشتملةٌ على توبة الأنبياء واستغفارهم، وعظيم إنابتهم إلى لله كر، قد ذكرها الله عنهم في كتابه في معرض الثنّاء عليهم، وبيان فضلهم، وكمالهم ليتأسَّى بهم النّاسُ، ويقتدي بهم الخلق، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة والله تعالى قصَّ علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب»(۱) اهد. وكم هو جميلٌ بالمسلم أن يتأمّل هذا القصص الكريم، والحال العظيم الّذي عليه هؤلاء الصّفوة المختارة، أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه في في غيجعلهم قدوةً في لزوم التّوبة إلى الله، والإنابة إليه، والإكثار من الاستغفار؛ فإنّ في ذلك رفعة الدّرجات، وتوالي الخيرات، وكثرة العطايا والهبات، فإنّ الله يحبُّ التّوّابين ويحبُّ المتطهّرين.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۱۵/ ۱۸۰).



إِنَّ من الدَّعوات العظيمة الواردة في القرآن دعاء آدم عَلِي أبي البشر، المشتمل على توبته إلى الله، وطلب مغفرته ورحمته، وإقالة عثرته؛ حيث كان قد ارتكب ما نهاه الله عنه، ووقع فيما منعه منه، قال الله تعالى: ﴿ وَيَكَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَقَجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَنقَرَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِن الظَّالِمِينَ الله فَوَسُوسَ هَكُمَا الشَّيَطُنُ لِيُبُدِى لَهُكُما مَا وُرِى عَنْهُما مِن سَوْءَ تِهِما وقال مَا نَهدَكُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَة إلاّ أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن الْفَيْكِينِ الله الله عَلَيْهِما وقال مَا نَهدَه الله مَا وَالسَمَهُمَا إِنِي لَكُما لَهِنَ النَّصِحِينَ الله فَا لَهُ الله فَي الله فَا الله عَلَيْهِما وَقال مَا عَلَيْهِما مِن وَرَقِ الجُنَّةِ وَنَا دَنهُمَا بِغُرُورٍ فَلَكُما الشَّجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُما وَقَالَ مَا عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجُنَّةِ وَنَا دَنهُمَا رَبُّهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجُنَّةِ وَنَا دَنهُمَا وَقَال لَكُمَا عَلْ فَي عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجُنَّةِ وَنَا دَنهُمَا وَقَال لَكُمَا إِنْ الشَّيْطِنَ لَكُمَا عَنْ عِلْمُ مَا مَن وَرَقِ الجُنَّةِ وَنَا دَنهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجُنَّةِ وَالدَيْهُمَا وَقَال لَاللهُ عَلَيْهُمَا مِن وَرَقِ الجُنَّةِ وَنَادَتُهُمَا وَقَال لَقُونُ المُهُمَا وَاللَّهُ مَا مَنْ وَلَا مَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُمَا مِنْ فَا مَا مُؤْمِنَا مَلُكُمَا الشَّعْرَقِ وَاقُلُ لَكُمُا إِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُمُا عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

فهذه خطيئة آدم وذنبه الَّذي اقترفه، ولكنَّه سُرْعَانَ ما أناب، واعترف بذنبه، وأقرَّ بخطيئته، وطلب من ربِّه العفو والغفران، وقد ألهمه ربُّه كلماتٍ يقولها، ودعواتٍ يدعو بها، فقبِل توبته، وأقال عثرته، ورفع درجته، وهداه واجتباه؛ ﴿فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكَمْتَ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِمُ ﴿ السَّحيح من أقوال وهذه الكلمات الَّتي تلقَّى آدمُ عَلِيَةٌ من ربِّه \_ على الصَّحيح من أقوال

أهل العلم \_ هي المبيَّنة في قوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا آَنَفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَرَكَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ الْمُؤَلَّا الْجَافِ ].

قال ابن جرير الطَّبري عَيِّنَهُ: «والَّذي يدلُّ عليه كتاب الله \_ جلَّ ثناؤه \_ أنَّ الكلمات الَّتي تلقَّاهُنَّ آدم من ربِّه هنَّ الكلمات الَّتي أخبر \_ جلَّ ذكره \_ عنه أنَّه قالها متنصِّلًا بقيلها إلى ربِّه، معترفًا بذنبه، وهو قوله تعالى: ﴿ رَبِّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغَفِّر لَنَا وَرَحْمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (1).

\* ومعنى هذه الدَّعوة أي: قد فعلنا الذَّنب الَّذي نُمِينَا عنه، وضررنا أنفسنا باقترافه، ووقعنا في سبب الخسران إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذَّنب وعقوبته، وترحمنا بقبول التَّوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا، فغفر الله لهما ذلك كما قال تعالى: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبُدَتُ لَمُنَا سَوْءَ تُهُما وَطَفِقا يَغْصِفانِ عَلَيْمِما فِن وَرَقِ ٱلجُنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ, فَعَوى ﴿ اللهِ مُمَ المَّنْ مَنْهُ وَبُهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ اللهِ فَا اللهُ مِن وَرَقِ ٱلجُنَةَ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ, فَعَوى ﴿ اللهُ مُ اللهُ مَنْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ مَنَا لَكُ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهُ وقعوا في الذَّنب والخطيئة سبيلَ الرُّجوع والأوبة، وطريقَ الإنابة والتَّوبة.

قال ابن جرير عَلَيْهُ: «وهذا الخبر الَّذي أخبر الله عن آدم من قيله الَّذي لَقَّاه اللهُ إِيَّاه، فقاله تائبًا إليه من خطيئته تعريفٌ منه \_ جلَّ ذكره \_ جميعَ المخاطَبين بكتابه كيفيَّة التَّوبة إليه من الذُّنوب...، وأنَّ خلاصَهم ممَّا هم عليه مقيمون من الضَّلالة نظيرُ خلاص أبيهم آدم من خطيئته»(٢).

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطَّبري» (۱/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (۱/ ٥٨٧).

وقال ابن كثير عَلَيْهُ: «وهذا اعترافٌ ورجوعٌ إلى الإنابة، وتذلُّلُ وخضوعٌ واستكانةٌ، وافتقارٌ إليه تعالى في السَّاعة الرَّاهنة، وهذا السِّرُ ما سرى في أحدٍ من ذرِّيَته إلَّا كانت عاقبتُه إلى خيرٍ في دنياه وأخراه»(١).

هذا، وإنَّ الخطأ واقعٌ من بني آدم لا محالة، وكلُّ بني آدم خطَّاءٌ، ولكن كم هو عظيمٌ من الإنسان أن يبادر إلى الخلاص من مغبَّة الإثم، وأن يسارع إلى الفِكاك من عاقبة الخطأ، متشبِّهًا بأبيه آدم ومؤتسيًا به.

روى الإمام أحمد في «الزُّهد» وأبو الشَّيخ عن قتادة قال: «إنَّ المؤمن ليستحي ربَّه من الذَّنب إذا وقع به، ثمَّ يعلم بحمد الله لله أين المخرج، يعلم أنَّ المخرج في الاستغفار والتَّوبة إلى الله لا عتشِمنَّ رجلٌ من التَّوبة؛ فإنَّه لولا التَّوبة لم يخْلص أحدُ من عباد الله، وبالتَّوبة أدرك اللهُ أباكم الرَّئيسَ في الخير من الذَّنب حين وقع به» (٢).

ثمَّ إِنَّ أعظم الخسران، وأشدَّ الحرمان أن يترك العبدُ التَّاسِّي بأبيه، ثمَّ يتأسَّى بعدوِّ أبيه، وعدوِّ بنيه إبليسَ الطَّريد، فإنَّ آدم لَّا وقع في الذَّنب اعترف به وأقرَّ، وسأل الله المغفرة، وأمَّا إبليسُ فإنَّه عصى وأصرَّ، ولم يقِرَّ بالخطأ، ومن تشبَّه بآدم سعِد مثله، ومن تشبَّه بإبليس شقى مثله.

وقد نقل القاسمي عَلَيْهُ في «تفسيره» عن بعض أهل العلم أنَّه قال: «إنَّ آدم عَلَيْكُ سعد بخمسة أشياء: اعترف بالذَّنب، وندم عليه، ولام نفسه،

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) أورده السُّيوطي في: «الدُّر المنثور» (٣/ ٤٣٣).

وسارع إلى التَّوبة، ولم يقنط من الرَّحمة.

وشقي إبليسُ بخمسة أشياء: لم يقِرَّ بالذَّنب، ولم يندم، ولم يلم نفسه، بل أضاف إلى ربِّه فلم يتُب، وقنط من الرَّحة» (١) اهـ.

فمن أشبَه آدم بالاعتراف، وسؤال المغفرة، والنَّدم والإقلاع إذا صدرت منه الذُّنوب اجتباه ربُّه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذَّنب لا يزال يزداد من المعاصي؛ فإنَّه لا يزداد من الله إلَّا بُعْدًا، وقد قال الله تعالى في السِّياق نفسه مُحذِّرًا الذُّرِيَّة: ﴿ يَبَنِي ٓ اَدَمَ لا يَفْنِنَكُمُ الشَّيَطِنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَالِيرُيهُمَ مَا سُوَّءَ بَهِما أُ إِنَّهُ يَرَسَكُمُ هُووَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا نَوْبَهُم إِنَّا جَعَلْنا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَا مَ لِلَّا اللهُ عَنْهُما لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

أعاذنا الله منه، وحمانا من شرِّه، ووفَّقنا للتَّوبة النَّصوح، وحسن الإنابة، وألحقنا بأبينا آدم، وبالصَّالحين من عباده، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.



<sup>(</sup>۱) «تفسير القاسمي» (٧/ ٢٦٤٣).

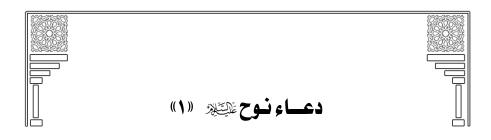

لقد ذكر الله لا دعواتِ نبيّه نوح عَلَيْ ، وذكر قصَّته وما كان من قومه، وما أنزل بمن كفر به من العذاب والطُّوفان، وكيف أنجاه وأصحاب السَّفينة في غير موضع من كتابه العزيز، وكان عَلِيَةِ قد أرسله الله تعالى لمَّا عُبِدَتْ الأصنام والطَّواغيت، وشرع النَّاس في الضَّلالة والكفر، فبعثه الله رحمةً للعباد، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه.

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ يَنَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنَ الله عَلَيْهُ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهُ وَ الله و

بالرَّجم والقتل، ولمَّا طال مُقام نبيِّ الله بين أظهر هم يدعو هم إلى الله ليلا ونهارًا، وجهرًا وإسرارًا، حيث مكث فيهم ألف سنةٍ إلَّا خسين عامًا، وكلَّما كرَّر عليهم الدَّعوة طَوَالَ هذه المَّة صمَّموا على الكفر الغليظ، والامتناع الشَّديد، وحينئذٍ دعا عليهم عَلِي دعوة استجابها الله منه، فقال: ﴿ قَالَرَبِ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿ فَالَانِ اللهُ فَافَنَحُ بَينِ وَبِينَهُمْ فَتَحًا وَنَجِينِ وَمَن مَعى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ عَن كفر بك، وجحد توحيدك، وبينهم حكمًا من عندك تهلك به المبطل، وتنتقم عمَّن كفر بك، وجحد توحيدك، وكذّب رسولك، وسأل الله أن ينجِّيه ومن معه من أهل الإيمان.

وقد بيّن الله تعالى أنّه استجاب دعاء عبده و نبيّه نوح عَلِيهِ، فقال سبحانه: ﴿ فَأَنْهَنِنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَأَغَرَفَنَا بَعَدُ الْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَالْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَالْعَرْبِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ فَالْمَاقِينَ ﴾ [فَكُاللَّهِ ]، وقال الله حكات أَكْتُرهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَلِنَ رَبِّكَ لَهُو الْعَرْبِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ الله على قومه لمَّا كَذَّبوا رسالته، تعالى في موضع آخر في بيان دعوة نوح عَلَي على قومه لمَّا كذَّبوا رسالته، وبيان استجابة الله تعالى لدعائه بإهلاك قومه: ﴿ كَذَبَتْ مَلَهُمُ مَّوْمُ نُوجٍ فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَعَنُونُ وَازْدُجِرَ ﴿ فَالْعَى الْمَاءُعِلَ أَنِي مَعْلُوبُ فَانْعَيرَ ﴿ فَانَحْمَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ونوحٌ عَلِينَ إِنَّهَا دعا بهذه الدَّعوة لَّا يئس من صلاح قومه وفلاحهم، ورأى أنَّهم لا خير فيهم، وأنَّهم توصَّلوا إلى أذيَّته وتكذيبه بكلِّ طريقٍ من

فِعالِ ومقالٍ، ودعوتُهُ عليهم إنَّما كانت غضبًا لله، فلبَّى سبحانه دعوته وأجاب طَلِبَتَهُ، ولَنِعْمَ المجيبُ هو سبحانه والمانُّ: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكْنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُ هُو سبحانه والمانُّ: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكْنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ الْمَنَاقَاتِ ].

ولَّما أراد سبحانه إنجاء نوح والمؤمنين، وإهلاك قومِهِ أمره تعالى أن يصنعَ الفلك، وهي السَّفينةُ العظيمة: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَا كَذَّبُونِ ١٠٠٠ فَأَوْحَيْنَا آ إِلَيْهِ أَنِ ٱصَّنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّوزُ فَٱسْلُفْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمٍّ وَلَا تُخْلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يمرُّون به وهو يصنعها فيسخرون منه، ويهزؤون من صنيعه: ﴿وَيَصَنَّعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنَّهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [ فِئَوُ هُمْ ] أي: نحن الَّذين نسخر منكم، ونتعجَّب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الَّذي يقتضي وقوعَ العذابِ بكم وحلوله عليكم، ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغُزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ال [الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالعَلْمُ وَالعَنَّادَ البَّالعَ، وَالعُتُوُّ وَالطُّغيان، وحلَّت العقوبة؛ قال الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴾ [ النُّقَاهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أعالي الجبال، وعمَّ جميع الأرض طولَها وعرضَها، سهلَها وحَزْنها، قِفارَها

ورمالهَا، ولم يبق على وجه الأرض ممّن كان بها من الأحياء أحدٌ لا صغيرٌ، ولا كبيرٌ، ولمّا هلكوا أجمعين أذِنَ اللهُ لا للأرض بابتلاع الماء، وللسّماء بالتّوقُف عن المطر، ﴿ وَقِيلَ يَتَأَرْضُ اَبْعِي مَاءَكِ وَكَسَمَاهُ أَقِلِعِي وَغِيضَ الْمَاهُ وَقُضِي الْأَمْرُ وَالسّعَوتُ عَلَى الْمُودِي مَّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظّلِلِمِينَ اللهِ ﴿ [فِئَوْهُمُهُمْ]، وأمره سبحانه أن يهبط الجُودِي مَّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظّلِلِمِينَ اللهِ ﴿ [فِئَوْهُمُهُمْ]، وأمره سبحانه أن يهبط بسلامٍ ومن معه لمّا نضب الماء الّذي على الأرض، وأمكن السّعي فيها، والاستقرارُ عليها، ﴿ قِيلَ يَنفُحُ الْهِيطُ بِسَلَامِ مِنّا وَبُركَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمُومِ مِمّن مَعاكَ والاستقرارُ عليها، ﴿ قِيلَ يَنفُحُ الْهِيطُ بِسَلَامِ مِنّا وَبُركَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمُومِ مِمّن مُعاكَ للهُ اللهِ وَأُمّمُ سُنُمَيّعُهُمْ ثُمُ يَمَسُهُم مِنَا عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهُ الله عليه اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



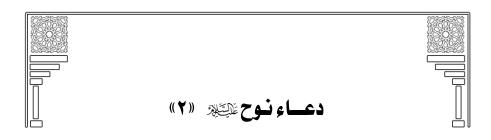

لقد مرَّ بنا دعوة نبيِّ الله نوحٍ عَلَيْكُ ، وسُؤالُهُ ربَّه سبحانه النَّجاة من القوم الظَّالمين، ودعاؤه عليهم بالهلاك لَّا عَتَوْا وتكبَّروا وتجبَّروا، واستجابةُ الله له بأن أهلكهم بالطُّوفان، وأنجى نوحًا ومن معه في الفلك المشحون.

وقد كان عَلِيَةِ عبدًا شكورًا كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُۥكَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [فِئَوَالْاَئِةِ]، وفي هذا تنوية بالثَّناء عليه بقيامه بشكر الله واتِّصافه بذلك، وفيه حثُّ لذرِّيَّته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكَّروا نعمة الله عليهم؛ إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض، وأغرق غيرهم.

ومن شكرِ نوحٍ عَلِيَهِ ما ورد في قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا اَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى اللهُ الله تعالى: ﴿ فَإِذَا اَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى اللهُ اللهِ فَقُلِ اللهِ اللهِ مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيرُ اللهُ اللهُ عَلَى الله الله الله نوح عَلِيَهِ اللهُ الله على الله سبحانه لنبيه نوح عَلِيَهِ وَلَمْ مَن الله سبحانه، وحمدًا على ولمن معه من المؤمنين أن يقولوا هذا الدُّعاء شكرًا له سبحانه، وحمدًا على نجاتهم من القوم الظَّالمين، وسؤالًا منه سبحانه أن ييسِّر لهم منزلًا مباركًا.

قال ابن كثير كَنش: «أمره أن يحمد ربَّه على ما سخَّر له من هذه السَّفينة

فنجًاه بها، وفتح بينه وبين قومه، وأقرَّ عينه ممَّن خالفه وكذَّبه، كها قال تعالى: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْوَا كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِن ٱلْفُلِكِ وَٱلْأَعْدِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِلسَّمَوُا عَلَى ظُهُورِهِ عُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوْيَتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَن ٱلَّذِى سَخَر لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا كُنَا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [ المُحَلَق الله على الله عام عمودة، وأن تكون عاقبتها محمودة، بالله عالى المسوله ﴿ وَقُل رَبِ آدَخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي كُما قال تعالى لرسوله ﴿ وَقُل رَبِ آدَخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُمُّرَحَ مِدْق وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلُطَنَا نَصِيرًا ﴿ أَن الله عند ابتداء سيره وعند انتهائه كها المثل نوحٌ عَلَيْ هذه الوصيّة فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه كها حكى الله عنه بقوله: ﴿ وَقَالَ آرَكَ بُواْفِهُم إِلْسَهِ مُ اللّه ابتداء سيرها وانتهاؤه.

ودعاءُ نوحٍ عَلَيْ في هذا المقام قد استجابه الله كما قال سبحانه: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ الْهَبِطُ بِسَلَمِ مِنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمُو مِمَّن مَعَكَ وَأُمُمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَ يَمَتُهُم مِنَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) «البداية والنِّهاية» (١/ ٢٦٢ \_ ٢٦٣).

وتعالى \_ عن عبده الشَّكور ونبيِّه الذَّكور نوح عَلِيَّا فوائدُ عظيمةٌ، ومنافعُ جليلةٌ، ينبغى للمسلم أن يتنبَّه لها، وأن يحرص على التزامها، قال العلَّامة عبد الرَّحمن بن سعدي وهو بصدد ذكر الفوائد المُسْتَنْبَطَة من قصَّة نوح عَلِيَهِ: «ومنها: \_ أي: الفوائد \_ أنَّه ينبغى الاستعانة بالله، وأن يُذْكَرَ اسمُه عند الرُّكوب والنُّزول، وفي جميع التَّقلُّبات والحركات، وحمدُ الله والإكثار من ذكره عند النِّعم، لا سيًّا النَّجاة من الكربات والمشقَّات، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسُرِ ٱللَّهِ بَحُربُهَا وَمُرْسَنهَا ﴾ [ هُذَا ٤١]، وقال: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ وأنَّه ينبغي أيضًا الدُّعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة، كالمنازل في إقامات السَّفر وغيره، والمنازل المستقرَّة كالمساكن والدُّور، لقوله: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ الْمُؤْتُكِ ]، وفي ذلك كلَّه من اصطحاب ذكر الله، ومن القوَّة على الحركات والسَّكنات، ومن قوَّة الثُّقة بالله، ومن نزول بركة الله الَّتي [هي] خير ما صحبت العبدَ في أحواله كلِّها؛ ما لا غني للعبد عنه طرفة عين» (١).

ومن يتأمَّلُ سنَّة نبيِّنا الكريم على يجد فيها هذه المعاني العظيمة، والأحوال الكاملة والهدي القويم، في ركوبه وتنقُّلاته وذهابه ورواحه.

ففي «سنن أبي داود» و «التّرمذي» وغير هما عن علي بن ربيعة قال:

<sup>(</sup>١) «تيسير اللَّطيف المنَّان في خلاصة تفسير القرآن» (ص١١١).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲۲۰۲)، و «جامع التِّرمذي» (۳٤٤٦)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۷٤۲).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱۳٤۲).

وكلُّ هذا ذكرٌ لله، واستعانةٌ به، والتجاءٌ إليه، واعتهادٌ عليه، وهو هدي نبيِّنا عليه الصَّلاة والسَّلام ، وهدي النَّبيِّين من قبله، رزقنا الله الاقتداء بهم، والسَّير على نهجهم، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.





ففي الآية الأولى قال: ﴿رَبِّ ٱجْعَلَ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾، وفي الآية الثَّانية قال: ﴿رَبِّ ٱجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ﴾، فنكَّر البلد في الأولى وعرَّفه في الثَّانية.

وقد قيل: إنَّ إبراهيم عَلِيِّ دعا بهذه الدَّعوة مرَّتين:

مرَّةً قبل بناء البيت، وناسب التَّنكير في هذا الموضع، ومرَّةً بعد بنائه واستقرار أهله به، فناسب التَّعريف، ولهذا قال في آخر الدُّعاء في موضعه

الثَّاني: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلنَّكَاءِ ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ الللِهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِل

ومعنى قوله: ﴿ اَمِنَا ﴾ أي: ذا أمنٍ، كاملًا في الأمن، يأمن فيه أهلُه من الخوف والرُّعب.

وقوله: ﴿وَأَرْزُقُ آهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ إنَّما سأل ذلك؛ لأنَّ مكَّة لم يَكُنْ بها زرعٌ ولا ثمرٌ ولا ماءٌ.

فإبراهيم عَلِيَّةِ دعا لمكَّة ولأهلها بالأمن ورَغَدِ العيش، مع قلَّة المياه فيها والأشجار والزُّروع والشِّار، وأن تكون حرَمًا مُحُرَّمًا، وأمنًا محتَّمًا، فاستجاب الله تعالى لإبراهيم الخليل عَلِيَةِ دعاءه وآتاه سُؤْلَه، قال الحسن البصري عَلَيْه: «هذا دعاءٌ دعا به إبراهيم فاستجاب له دعاءه، فجعله بلدًا آمنًا»(١).

قال الله تعالى مُمْتَنَّا على أهل مكَّة بهذه المنَّة: ﴿ أُولَمْ نُمَكِن لَهُ مُ حَرَمًا عَلِمَ اللهِ تعالى عُمْتَنَّا على أهل مكَّة بهذه المنَّة: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا مَن لَدُنَا وَلَاكِنَ أَكَ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِن وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴿ آَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِن حَولِهِمْ أَفِيا لَبْنِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴿ آلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقد بيَّن أهل العلم\_رحمهم الله تعالى\_أنَّ الله لل حرَّم مكَّة شرعًا وقدرًا؛

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٢٢٩).

فحرَّم مكَّة في الشَّرع في آيِ عديدةٍ من القرآن، ويسَّر من أسباب حُرمتها قدرًا ما هو معلومٌ.

قال الشَّيخ عبد الرَّ حمن بن سعدي عَنَهُ: "ومن الآيات البينات فيها أنَّ من دخله كان آمنًا شرعًا وقدرًا، فالشَّرع قد أمر اللهُ، ورسولُه إبراهيمُ، ثمَّ رسولُه محمَّدٌ \_ عليها الصَّلاة والسَّلام \_ باحترامه وتأمين من دخله، وأن لا يهاج، حتَّى إنَّ التَّحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها...، وأمَّا تأمينها قدرًا؛ فلأنَّ الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النُّفوس \_ حتَّى نفوس المشركين به الكافرين بربِّم \_ احترامه، حتَّى إنَّ الواحد منهم \_ مع شدَّة ميَّتهم ونعرتهم وعدم احتالهم للضَّيم \_ يجد أحدُهم قاتلَ أبيه في الحرم فلا يَهيجُه، ومِن جَعلِه حرمًا: أنَّ كل من أراده بسوءٍ فلا بدَّ أن يعاقبه عقوبة عاجلةً، كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم» (١).

وممَّا يدلُّ على عظم شأن تحريم مكَّة، وخطورة محاولة العبَث بأمنها:

ما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ \* وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِم لِظُلْمِ أَنْذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ ﴿ [ فِي اللَّهِ اللَّهِ ].

عن ابن عبَّاسٍ عِينَ في معنى الآية قال: «هو أن تستحلُّ من الحرم ما حرَّم اللهُ عليك من لسانٍ أو قتلِ، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك،

<sup>(</sup>۱) «تفسير السِّعدي» (ص١٤٦).

فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذابٌ أليمٌ (١١).

وعن ابن مسعودٍ عَلَيْتُ قال: «لو أنَّ رجلًا همَّ فيه بسيِّئةٍ وهو بعَدَنِ أَبْيَنَ؛ لأذاقه الله  $\mathbf{Y}$  عذابًا أليمًا» (٢).

والآثار في هذا المعنى عن السَّلف كثيرةٌ، قال ابنُ كثيرٍ يَعَلَثهُ: «وهذا من خصوصيَّة الحرم؛ أنَّه يُعاقَبُ البادي فيه الشَّرَّ إذا كان عازمًا عليه، وإن لم يوقِعْه»(٣).

وقال السّعدي عَيَشَة: "والحال أنّ هذا المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أنّ مَنْ يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم نذِقْه من عذابٍ أليم، فمجرّد إرادة الظّلم والإلحاد في الحرم موجِبٌ للعذاب، وإن كان غيره لا يُعَاقَبُ العبد عليه إلّا بعمل الظّلم، فكيف بمن أتى فيه أعظم الظّلم من الكفر والشّرك والصّدِّ عن سبيله، ومنع من يريده بزيارةٍ، فها ظنّكم أن يفعل الله بهم؟! وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم، وشدّة تعظيمه، والتّحذير من إرادة المعاصى فيه وفعلها»(٤).

ولذا فإنَّ من سعى في زَعزَعة أمن بلد الله الحرام، وانتهك حرمته، وظلم عباد الله فيه فقد ارتكب جرمًا عظيمًا، ومنكرًا شنيعًا، وقد توعَّد الله

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۱٦/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبرى» (۱٦/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) «تفسير السعدي» (ص٥٣٦).

من هم بشيء من ذلك بأن يُذِيقَهُ العذابَ الأليم، فكيف بمن يَفْعَلُ ذلك؟! والله \_ جلَّ وعلا \_ جعل مكَّة بلدًا حرامًا إلى يوم القيامة، كما أنَّ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرامٌ إلى يوم القيامة، وقد جاء في خطبة النبي في حجَّة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».

وإنّا لنسأل الله الكريم أن يحفظ على المسلمين في بلاد الحرمين، وسائر بلاد المسلمين أمنَهم وإيهانهم، وأن يصرف عنهم الفتن والشُّرور، وأن يردّ كيد من أراد الإخلال بأمنه في نحره، وأن يفضحه بين خلقه، وأن يسلّم المسلمين من شرّه، إنّه سبحانه سميعٌ مجيبٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٣٩)، ومسلم (١٦٧٩)، عن أبي بكرة عليه.



فهذا السِّياق المبارك فيه إخبارٌ من الله تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عَلَيْ وعن دعوته لقومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، مع بيان بطلان المعبودات الَّتي اتَّخذها قومه من دون الله تعالى،

وأنَّه عَلِيَّة متبرِّئ منها كلِّها، سوى المعبود الحقِّ الَّذي هو ربُّ العالمين، وذكر جملةً من نعوته الدَّالَّة على عظمته وجلاله وكهاله، وأنَّه وحده المستحقُّ للعبادة لا تلك المعبودات الباطلة، الَّتي لا تسمع إذا دُعِيَت، ولا تنفع ولا تضرُّ.

بعد هذا انتقل إبراهيم عَلِيَّة من وصف ربِّه بجلائل الصِّفات، وعظيم النُّعوت إلى دعائه وسؤاله وطلبه بقوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي وَالنَّعوبُ لِي حُكُمًا وَٱلْحِقْنِي وَالنَّعوبُ لِي الْحَمَالِ وَالدَّنويَّة والأُخرويَّة.

فقوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا ﴾ أي: علمًا كثيرًا أعرف به الأحكام، والحلال والحرام، وأحكم به بين الأنام.

وقوله: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّكِلِحِينَ ﴾ أي: اجعلني مع الصَّالحين في الدُّنيا والآخرة، وألحِقني بمن قبلي من النَّبيِّين في المنزلة والدَّرجة.

وقوله: ﴿وَلَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ أي: اجعل لي في النَّاس ذكرًا جميلًا، وثناءً حسنًا باقيًا في من يجيء من القرون بعدي.

قال ابن زيد عَنَهُ: «اللِّسان الصِّدق: الذِّكر الصِّدق، والثَّناء الصَّالح، والذِّكر الصَّالح في الآخِرين من النَّاس من الأمم»(١).

قال أهل العلم: وقد أجاب الله دعاء إبراهيم الخليل عَلَيْنَ، «فوهب له من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين، وألحقه بإخوانه المرسلين،

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٩٤٥).

وجعله محبوبًا مقبولًا معظَّا، مُثْنيً عليه في جميع الملل في جميع الأوقات»(١).

وقد أخذ أهل العلم من هذه الدعوة الترغيب في العمل الصالح الَّذي يكسبُ العبدُ به الثناء الحسن ويورثه الذكر الجميل، إذ هو الحياة الثانية كما قيل:

## قد مات قومٌ وهم في النَّاس أحياء

أي: بذكرهم الطيِّب، وسيرتهم العطرة.

وقوله: ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ أي: مُمَّن تعطيه الجنَّة، وتمنُّ عليه بدخولها، وقد أجاب الله دعوته فرفع منزلته في جنَّات النَّعيم.

وقوله: ﴿ وَلَا تُحْزِفِي وَمَ يَبْعَثُونَ ﴿ اللهُ مَنَ الْحَرِي يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا أَلُّ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَقَى اللهَ بِهِ مِلْ يَعْتُ الْحَلائِقُ أَوَّ لُهُم سَلِيمٍ ﴾ أي: أُجِرْ فِي يا الله من الخزي يوم القيامة، يوم يُبْعَثُ الخلائقُ أَوَّ لُهُم وآخرُهم، وأَسْعِدْ في في ذلك اليوم العظيم الَّذي لا ينفع فيه مالُ ولا بنونَ، إلَّا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ، فهذا الَّذي ينفع عندك وينجو به العبدُ من عقابك، وينال به كريم الثَّواب، وجميل المآب.

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي» (ص٦٩٤).

والقلب السَّليم هو الَّذي سلِم من الشِّرك والشَّكَ، ومحبَّة الشَّرِ، والإصرار على البدعة والذَّنب، ويلزم من سلامته مَّا ذُكِرَ اتِّصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين، ومحبَّة الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبَّته تابعةً لحبَّة الله، وهواه تبعًا لما جاء عن الله.

قال العلّامة ابن القيّم عَنشه: «والقلب السّليم هو الّذي سلم من الشّرك، والغِلّ، والحقد والحسد، والشُّحِ، والكِبر، وحبّ الدُّنيا والرِّياسة، فسلِم من كلِّ آفةٍ تُبعِده من الله، وسلم من كلِّ شبهةٍ تعارض خبره، ومن كلِّ شهوةٍ تعارض أمره، وسلِم من كلِّ إرادةٍ تزاحم مُرَادَه، وسلِم من كلِّ قاطعٍ يقطع عن الله؛ فهذا القلب السَّليم في جنَّةٍ معجَّلةٍ في الدُّنيا، وفي جنَّةٍ في البرزخ، وفي جنَّةٍ يوم المعاد، ولا تتمُّ له سلامته مطلقًا حتَّى يسلم من خمسة أشياء: من شركٍ يناقض الدِّكر، التَّوحيد، وبدعةٍ تخالف السُّنَّة، وشهوةٍ تخالف الأمر، وغفلةٍ تناقض الذِّكر، وهوى يناقض التَّجريد والإخلاص، وهذه الخمسةُ حُجُبٌ عن الله، وتحت كلِّ واحدٍ منها أنواعٌ كثيرةٌ تتضمَّن أفرادًا لا تنحصر »(۱).

هذا، وإنَّا لنسأل الله الكريمَ أن يُلْحِقَنَا بالصَّالحين من عباده، وأن يجعلنا من ورثة جنَّة النَّعيم، وأن لا يخزينا يوم يبعثون، ﴿يَوَمَ لا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ الْمَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) «الجواب الكافي» لابن القيِّم (ص١٤٣).



إنَّ من دعوات الأنبياء العظيمة الواردة في القرآن الكريم ما ذكره الله كم عن نبيّه إبراهيم عَلَيْ من سؤاله ربَّه لا أن يهبه ولدًا صالحًا، إذ الولد الصَّالح نعمة في الحياة عظيمة يهبها الله سبحانه لمن شاء من عباده، ولهذا كان دأب الصَّالحين سؤال الله تعالى الوَلدَ الصَّالح الَّذي هو قرَّة عين العبد، وسَلوة قلبه، وزينة حياته.

وقد ذكر الله في كتابه أنَّ إبراهيمَ عَلِيَكُ قال في دعائه ومناجاته لربِّه: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ السَّاقَاتُ ].

قال الإمام الطَّبري عَيْشَة: «وهذه مسألة إبراهيم ربَّه أن يرزقه ولدًا صالحًا، يقول: يا ربِّ هبْ لي منك ولدًا يكون من الصَّالحين الَّذين يطيعونك ولا يعصونك، ويصلحون في الأرض ولا يفسدون» (١)، وقال ابن كثير عَيْشَة: «يعنى: أولادًا مطيعين عوضًا من قومه وعشيرته الَّذين فارقهم» (٢).

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۱۹/۷۷۷).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (٧/ ٢٢ ـ ٢٣).

وقوله: ﴿ رَبِّ هَبْلِ ﴾ فيه الإيهان بأنَّ وجود الولد وصلاحه منَّةُ ربَّانيَّةُ، وهِبَةٌ من الله لل المتفرِّد بالتَّصرُّف والتَّدبير في هذا الكون لا شريك له، كها قال تعالى: ﴿ لِلّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءً أَيْهُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّكَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءً أَيْهُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّكَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءً مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّكُ وَيَهُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذَّكُور فَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَعَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَعَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَيَعَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فالأمر لله من قبلُ ومن بعدُ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكُنْ، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا مُعْطِيَ لما منع، وهو \_ جلَّ وعلا \_ يُعْطِي من يشاء من خلقه من الأولاد، ويمنع من شاء، وهو العليم القدير.

وقوله: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكُنا ﴾ أي: يرزقه بناتٍ فقط ليس معهن ذكورٌ ، وقوله: ﴿ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُكُورَ ﴾ أي: يرزقه البنين فقط ليس معهم إناثٌ ، وقوله: ﴿ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرانا وَإِنَا ثَا ﴾ أي: يجمع لمن شاء الذُّكور والإناث في العطاء، وقوله: ﴿ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ﴾ أي: لا يُولَدُ له أصلًا.

فقسَّم سبحانه حالَ الزَّوجَيْن إلى أربعة أقسام: منهم من يُعْطِيه البناتِ، ومنهم من يُعطيه البنانِ، ومنهم من يُعْطيه من النَّوعين ذكورًا وإناتًا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيمًا لا نَسْل له، ولا يُولَدُ له.

وقد ذكر بعضُ المفسِّرين مثلًا للآية ممَّا كان للأنبياء اللَّهُ ، وإن كانت الله الأقسام موجودةً في سائر النَّاس بأنَّ قوله: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَا الله لله لله لله لله لله الله عَلِيَ الله عَلِيَ كان له بناتٌ ، ولم يكن له ولدٌ ذكرٌ ، وقوله: ﴿ وَيَهَا لُمِن يَشَآهُ ل

الذُكُورَ ﴾ كنبيّ الله إبراهيم عَلِيَهِ كان له بنون، ولم تكن له بنتُ أنثى، وقوله: ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُراناً وَإِنكَ أَا ﴾ كخاتم النّبيّين محمّد هُ وُلِد له بنون وبناتٌ، وقوله: ﴿ وَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ﴾ كنبيّ الله يحيى ونبيّه عيسى ـ عليها السّلام ـ لم يكن لها ولدٌ، ولا زوجةٌ (١).

وعودًا على دعوة إبراهيم عَلِيَّة ربَّه أن يهبه من الصَّالحين؛ أي: أولادًا برَرةً مطيعين؛ فإنَّ الله قد استجاب لإبراهيم الخليل عَلِيَّة دعاءه كما قال سبحانه عقب الآية السَّابقة مباشرةً: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِعُلَمٍ حَلِيمٍ اللَّهِ السَّابَة مباشرةً: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِعُلَمٍ حَلِيمٍ اللَّهِ السَّابَة أَنَّهُ بَشَرَ بابنٍ ذكرٍ، وأنَّه يبقى حتَّى ينتهي في السِّنِ، ويوصف بالحِلم، وهذا الابن الَّذي بشِّر به هو إسماعيل عَلِيَة.

قال ابن كثيرٍ عَلَيْهُ: «وهذا الغلام هو إسهاعيل عَلِيَهِ؛ فإنَّه أوَّل ولدٍ بشِّر به إبراهيم عَلِيَهِ، وهو أكبر من إسحاق باتِّفاق المسلمين، وأهل الكتاب»(٢).

ولَّا كانت هبة الولد الصَّالح منَّةً عظيمةً من الله تعالى، ونعمةً جليلةً من نعمه، كان شكرُها وحمدُ الرَّبِّ تعالى عليها واجبًا على العبد، وقد وفَّى إبراهيم عليه بهذا المقام، كما ذكر الله تعالى عنه ذلك في قوله سبحانه: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ آَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ آَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير أبي المظفَّر السَّمعاني» (٨٦/٥)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٢٩٦/٧)، و«تفسير القرطبي» (١٦/٣٣).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۷/ ۲۳).

أي: الحمد لله الَّذي رزقني على كِبَرٍ من السِّنِّ ولدًا؛ إسهاعيل وإسحاق، فهبَتُهم من أكبر النَّعم، وكونها على الكبر في حال اليأس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهما أنبياء صالحين أجلُّ وأفضل، وقوله: ﴿إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ أي: لقَريب الإجابة ممَّن دعاه، وقد دعوته فلم يُخيِّبْ رجائي.

ومن الفوائد العظيمة المستفادة من هذا السّياق: «أنَّ من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصّالحين، وأنَّ عليه في ذلك أن يحمد الله، ويدعو الله لذُرِيَّته كما فعل الخليل في في قوله: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلذِّي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ كما فعل الخليل في في قوله: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلذِّي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَ أَو نَ رَبِّ الْجَعَلَيٰ مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتِيَّ رَبَّكَ وَلَيْتَ مَقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتِيَّ رَبِّكَ وَلَقَبَ أَلُهُ مَا عَلَى وَقَالَ مِ جلَّ ذكره \_ في النَّناء عمومًا على من يدعو الله بصلاح ذُرِيَّته: ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِغَنِي آلَنَ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصَلِحَ لِي فِي مَن يدعو الله بصلاح ذُرِيَّته: ﴿ حَقِّ إِذَا بَلغَ أَشُدَهُ وَبَلغَ الْحَبْقَ الْ الله وَالْمَاتِ القطع أَشَكُمُ وَلَيْ وَلِدَى وَلِدَى وَلِدَى وَلِدَى وَالْمَاتِ القطع عَلْمَا لَهُ الله وَلا مِن ثلاثٍ عَلْمَ الله أَن يمنَ علينا بالذُّرِيَّةُ الصَّالحة، وأن يهدي أبناء المسلمين وبناتهم، إنَّه سبحانه سميعٌ مجيبٌ.

## 

<sup>(</sup>١) «تيسير اللَّطيف المنَّان في خلاصة تفسير القرآن» لابن سعدي (ص ١٢٢ \_ ١٢٣).



وقد اشتملت هذه الآيات على جملةٍ من المطالب الَّتي دعا بها إبراهيم وابنه إسماعيل عِنْ لأنفسهما ولذُرِّيَّتهما.

وأوّل ذلك: قولها: ﴿رَبّنَا نَقَبّلُ مِنَا آ إِنّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، وهذا دعاءٌ مباركٌ قالاه في حال بنائهما البيت، كما جاء عن ابن عبّاسٍ عبّاسٍ عبيضة قال: «قاما يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ﴿رَبّنَا نَقَبّلُ مِنَا آ إِنّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾»، فهما في عملٍ صالحٍ جليلٍ، ويسألان ربّهما أن يتقبّل منهما ما هما فيه من الطّاعة العظيمة، والسّعي المشكور.

و تأمَّلُ حال إمام الحنفاء، وقدوة الموحِّدين عَلَيَكُمْ؛ يبني بيتَ الله **y** وبأمره سبحانه، وهو خائفٌ أن لا يُقْبَلَ.

جاء عن وُهَيْب بن الورْد أنّه قرأ: ﴿وَإِذ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبّنَا لَقَبّلُ مِنَا آ﴾، ثمّ بكى، ويقول: «يا خليلَ الرَّحمن! ترفع قوائم بيت الرَّحمن وأنت مُشفِقٌ أن لا يُتقبّل منك»، أورده الحافظ ابن كثير عَنَهُ في «تفسيره» وقال: «وهذا كها حكى الله تعالى من حال المؤمنين المخلصين في قوله: ﴿وَٱلّذِينَ يُعَطُّونَ مَا اَعْطَوْا من الصَّدقات والنَّفقات والقوبات، ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّمَ رَجِعُونَ ﴾، أي: خائفة أن لا يتقبّل منهم، كها جاء به الحديث الصَّحيح عن عائشة ﴿ عن رسول الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الله اللهُ ال

يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أمِّ المؤمنين عائشة وَعِنَا أَمَّ المؤمنين عائشة وَاللَّهِ أَنَّا قالت: «قلتُ: يا رسول الله ﴿ وَاللَّهِ نَ يُؤْتُونَ مَا ٓ اتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾: أهو الرَّجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: «لَا يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ - أُو: لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ - وَلَكِنَّه الرَّجُلُ يَصُومُ، وَيُصَلِّى، وَيَتَصَدَّقُ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ » (١).

والثَّاني: قولهما: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِكَ ﴾ أي: اجعلنا مستسلِمَيْنِ لأمرك، خاضعَيْنِ لطاعتك، منقادَيْنِ لحُكمك، وفي هذا سؤالُ الثّبات على الطَّاعة، والدَّوام على الإسلام، وفي هذا دليلٌ واضحٌ على حاجة العبد إلى التّوفيق والتّبيت

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٦/ ٢٠٥)، ورواه التِّرمذي (٣١٧٥)، وابن ماجه (١٩٨٤)، وقوَّاه الألباني في «الصحيحة» (١٦٢).

من ربّه  $\mathbf{Y}$  في الدَّوام على الإسلام والثَّبات عليه، ولهذا جاء في الحديث عن أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة على قالت: «كان أكثر دعائه: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، قالت: فقلتُ: يا رسول الله ما لأكثر دعائك: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»؟ قال: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيُّ إِلَّا وَقَلْبُهُ القُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»؟ قال: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيُّ إِلَّا وَقَلْبُهُ اللهُ عَلَى دِينِكَ»؟ قال: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيُّ إِلَّا وَقَلْبُهُ اللهُ عَلَى دِينِكَ»؟ قال: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيُّ إِلَّا وَقَلْبُهُ اللهُ عَلَى دِينِكَ»؟ قال: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيُّ إِلَّا وَقَلْبُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الرَّابع: قولهما: ﴿وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا﴾ أي: وعلِّمنا وعرِّفنا مناسكنا، أي:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۲/۲)، و«جامع التِّرمذي» (۳۰۲۲)، وصحَّحه بشواهده الألباني في «الصَّحيحة» (۲۰۹۱).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثيرِ» (۱/ ۲٦۷).

شرائع ديننا، وأعلام حجِّنا.

الخامس: قولهما: ﴿ وَتُبُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾، وهذا دعاءٌ منه بالتَّوبة، والتَّوبة هي الأوبة إلى الله، والرُّجوع إليه بالنَّدم، والإقلاع، والعزم على ترك العود.

قال العلَّامة ابن سعدي عَيِّشَة: ((ولَّا كان العبد ـ مهم كان ـ لا بدَّ أن يعتريه التَّقصير، ويحتاج إلى التَّوبة قالا: ﴿وَتُبُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

السَّادس: قولهما: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّبِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْلَمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّبِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَالِمُهُمُ الْمُعَالِمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّبِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن سعدي» (ص، ٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٥٧٢).

ولا اختلاف في الحقيقة بين القولين في المراد بهذا الدُّعاء؛ لأنَّ نبيَّنا محمَّدًا هُ من ولد إسماعيل عَلِيَهِ، وإسماعيل من ذُرِّيَّة إبراهيم عَلِيَهِ، ولهذا كان النَّبيُّ محمَّدُ هُ يقول: «أَنَا دَعُوةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» رواه أحمد، والحاكم (١) وغيرهما، والمراد هذه الدَّعوة، كما ذكر ذلك أهل العلم.

والمراد بقوله: ﴿وَيُعَلِمُهُمُ الْكِئْبَ ﴾ أي: القرآن الكريم، ﴿وَالْحِكُمَةَ ﴾ أي: السُّنَّة، وقوله: ﴿وَيُزَكِّهِمْ ﴾ أي: بالإخلاص والطَّاعة، والانقياد لله ٧.



<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٤/ ١٢٧، ١٢٨)، و«مستدرك الحاكم» (٢/ ٤١٨)، عن العرباض بن سارية السُّلَمِيِّ ﴿ عَنْ أَمامة الباهِلِيِّ ﴿ ٢٦٢) عن أبي أُمامة الباهِلِيِّ ﴿ العرباض بن سارية السُّلَمِيِّ ﴿ ١٠٠٤) عن أصحاب رسول الله ﴿ وصحَّحه بشواهده الألبانيُّ في «الصَّحيحة» (١٥٤٦،١٥٤٥).



ومن دعوات إبراهيم الخليل عنه ما ورد في السُّورة المعروفة باسمه عنه سورة إبراهيم في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَنَ النَّاسِ فَمَن يَبْعِنِي فَإِنّهُ وَاجْنُرُ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَهَنَا إِنِّ اَسْكَنتُ مِن ذُرِيّتِي بِوَادٍ عَيْرٍ ذِي زَنَعِ مِن قَوْرٌ وَحِيمٌ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَيَنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَاجْعَلُ اَفْعِدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ عَلَى المُحَرَّمِ مِنَ النَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشَكُرُونَ ﴿ وَالْمَعَلَوةَ فَاجْعَلُ الْعَلَومُ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ وَالْمَعَلِي اللّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ وَالْمَعْلِي اللّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ وَالْمَعْلِي اللّهُ عَلَى اللّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ ٱللّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ وَهَلَ لِي اللّهُ وَلَا فَي السَّمَاءِ وَلَي السَّمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَ رَبِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاقِ وَمِن دُرِيّتِي السَّمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَ رَبِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاقِ وَمِن دُرِيّتِي الْمُعَلِيقُ وَمِن دُرِيّتِي وَمَا اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

قوله: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا ﴾ مضى الكلام على هذه الدَّعوة العظيمة المشتملة على سؤاله علي الأمنَ لبلد الله الحرام مكَّة، وأنَّ الله

استجاب دعاءه فجعلها بلدًا آمنًا.

قوله: ﴿وَٱجْنُبْنِي وَبِنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَام ﴾ أي: أبعِدْني وبَنِيَ من عبادة الأصنام، واجعلني وإيّاهم في جانبٍ بعيدٍ عن عبادتها والإلمام بها، وفي هذا الخوف من عبادة الأصنام، والحذر الشّديد من ذلك، وليتأمّل العاقل ذلك؛ فإنّ هذا ممّا يخيف العبد من الشّرك، ويوجب للقلب الحيّ الخوف منه، فإذا كان إبراهيم عَلِيَةِ \_ إمامُ الحنفاء الّذي جعله الله أمّةً وحده، وابتُلي بكلماتٍ فأمّةً وكسر الأصنام بيده \_ يخاف أن يقع في الشّرك، ويسأل ربّه أن يجنبه، ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما الظنُّ بغيره؟! وكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب (١٠)؟!

روى الإمام الطَّبري في «تفسيره» عن إبراهيم التَّيمي أنَّه كان يقصُّ ويقول في قصصه: «ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؛ حيث يقول: ﴿ وَالجَنْبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾؟!».

وقوله: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ذكر فيه الموجِب لخوفه عليه وعلى بنيه من عبادتها، وهو كثرة من افتتن وابتُلي من النَّاس بعبادتها، وبيَّن براءته منها وممَّن عبدها، وردَّ أمرهم إلى الله تعالى، وهو قوله: ﴿ فَمَن تَبِعَنِي ﴾ أي: على ما

<sup>(</sup>١) انظر في هذا: «كتاب التَّوحيد» للشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب عَنَشُهُ وشروحاته «باب الخوف من الشِّرك».

جئت به من التَّوحيد وإخلاص العبادة لله ربِّ العالمين، وفِراق عبادة الأصنام، ﴿ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ أي: من أهل ديني وملَّتي، ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وهذا من شفقة إبراهيم عَلِي حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرَّحمة، وهذا دليلٌ على عظيم شفقته ورحمته بعباد الله، والله تعالى أرحم بعباده منه، لا يعذِب إلَّا من تمرَّد عليه.

ولهذا جاء عن قتادة أنَّه قرأ: ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ۖ وَمَنْ عَصَافِى فَإِنَّكُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، ثمَّ قال: «اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم، لا والله ما كانوا طعَّانين، ولا لعَّانين، وكان يقال: إنَّ من أشرِّ عباد الله كلَّ طعَّانٍ لعَّانٍ، قال نبيُّ الله ابنُ مريم عَلِيَّلا: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَرِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَرْبِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَرْفِيرُ لَنْهُ فَلَيْ فَعَلَيْكُونُ النَّالِهُ إِن اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَنتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ

روى مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النّاسُ في النّاسِ كُلُورُ وَلِي اللّهُ بَنْ اَلنّاسِ اللّه عن اللّه عن الله الله لا في إبراهيم: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النّاسِ الله فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَافِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، وقال عيسى عَلِي : ﴿ إِن تُعَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ اللّهُ كُم الله فَاحَدِه وقال: (اللّهُم مَّ أُمَّتِي الله وبكى، فقال الله لا: ﴿ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَوَالَ اللّهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ ﴿ فَانَاه جبريل عَلِي فَسَالُه فَاحَبره رسول الله وَرَبُّكَ أَعْلَمُ وَلَسُلُهُ مَا يُبْكِيكَ؟ ﴾ فأتاه جبريل عَلِي فسأله فأخبره رسول الله

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٣/ ٦٨٨ \_ ٦٨٩).

﴿ بِهِ قَالَ وَهُو أَعْلَم، فَقَالَ الله: ﴿ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْ ضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوؤُكَ ﴾ (١).

وروى مسلم أيضًا في «صحيحه» عن أبي هريرة على قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين قال: «إِنِّي لَمْ أُبْعَتْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً» (٢).

وأمَّا قوله: ﴿ رَبَّنَا إِنِيَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْلِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُم مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُم مِّنَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُم مِّنَ الْمُحَرَّمِ مِن معناه عند ذكر الشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ فقد تقدَّم الكلام على شيءٍ من معناه عند ذكر دعائه عَلَيْ لأهل مكَّة.

وقوله: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ فيه بيانُ أنَّ قصدَه وجهُ الله الَّذي لا تخفى عليه خافيةٌ فقال: ربَّنا إنَّك تعلم ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك، وفي غير ذلك من أحوالنا، وما نعلن من دعائنا فنجهر به، وغير ذلك من أع إلنا، وما يخفى عليك يا ربَّنا من شيءٍ يكون في الأرض ولا في السَّماء؛ لأنَّ ذلك كلَّه ظاهرٌ لك مُتجَلِّ بادٍ.

وقوله: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقُ ۚ إِنَّ رَبِّ لَسَجِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ ﴾ سبق عند الكلام على دعائه عَلِي بالولد الصَّالح (٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٣٨).

وقوله: ﴿رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَ اَوَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴾ فيه سؤال الله أن يجعله مقييًا لها بحدودها وأركانها، وأن يجعل من ذرِّيَّته من يقيمون الصَّلاة، ويحافظون عليها، وأن يستجيب الله لدعائه فيها سأله فيه كله.

قال ابنُ كثيرٍ عَنَهُ في «تفسيره» لهذه الآيات: «ينبغي لكلِّ داعٍ أن يدعو لنفسه ولوالدَيْه ولذرِّيَّته»(١).

وقد استجاب الله تعالى لنبيه وخليله عَلِيَهِ فيها دعاه لنفسه ولذرِّيَّته ممَّا تقدَّم ذكره في الآيات، وقد جاء عن ابن جريج عَنه أنَّه قال: «فلن يزال من ذرِّيَّة إبراهيم عَلِيَهِ ناسٌ على الفطرة يعبدون الله تعالى، حتَّى تقوم السَّاعة»(٢)، وهذا من استجابة الله له.



<sup>(</sup>۱) (تفسير ابن كثير) (٤٣١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدُّر المنثور» (٥/ ٤٩).



 أمسك عن الاستغفار» (١)، وقال الضحَّاك عَلَيْه: «كان إبراهيم \_ صلوات الله عليه \_ يرجو أن يؤمن أبوه ما دام حيًّا، فلمَّا مات على شركه تبرَّأ منه» (٢).

ولَّما كان هذا هو واقع الحال لاستغفار إبراهيم عَلِيَّكُ لأبيه نهى الله تعالى المؤمنين عن الاستغفار للمشركين اقتداءً بإبراهيم في ذلك، وأمرهم بالاقتداء بخليله إبراهيم عَلِيَّا فِي التَّمسُّك بالتَّوحيد والبراءة من الشِّرك وأهله، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرِهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُواْ لِقَوْمِهَ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآةُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْمَدُهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَشَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [شِئَةُ المُنْتَخَنَّةِ ]، فقوله تعالى: ﴿إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا آَمَلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾، قال الإمام الطَّبري: «يقول تعالى ذكره: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴾ في هذه الأمور الَّتي ذكرناها: من مباينة الكفَّار ومعاداتهم، وترك موالاتهم إلَّا في قول إبراهيم لأبيه: ﴿ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ ﴾؛ فإنَّه لا أسوة لكم فيه في ذلك؛ لأنَّ ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعِدةٍ وعدها إيَّاه قبل أن يتبيَّن له أنَّه عدقٌ لله، فليَّا تبيَّن له أنَّه عدوٌّ لله تبرَّأ منه، يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيُّها المؤمنون بالله تبرَّؤوا من أعداء الله من المشركين به، ولا تتَّخذوا منهم أولياء حتَّى يؤمنوا بالله وحده، ويتبرَّؤوا من عبادة ما سواه، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء» اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواهما ابن جرير في «تفسيره» (۱۲/۳۰).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في «تفسيره» (١٢/ ٣١).

وفي هذا المعنى قول الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَاْ أُوْلِى قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَجِيمِ (اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وفي «الصّحيحين» عن ابن المسيّب عن أبيه قال: «لّمّا حضرت أبا طالبِ الوفاة دخل عليه النّبيُّ ﴿ وعنده أبو جهلٍ وعبد الله بن أبي أميّة، فقال: «أَيْ عَمِّ! قُلْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله لِا أَنْ وَقَال أبو جهلٍ وعبد الله بن أبي أميّة: يا أبا طالبٍ أترغب عن ملّة عبد المطّلب؟! قال: فلم يزالا يكلّمانه، حتّى قال آخر شيءٍ كلّمهم به على ملّة عبد المطّلب، فقال النّبيُّ ﴿ يَكُلّم الله عَلْمُ اللّه عَنْكَ ﴾، فنزلت ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ الله يَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أُولِي قُرُن مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ هُمُ أَنَهُمُ أَصْحَبُ لَلْمُ مَرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أُولِي قُرُن مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ هُمُ أَنَهُمُ أَصْحَبُ لَلْمَ عَنْكَ ﴾، قال: ونزلت فيه ﴿ إِنّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَذِكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن الْحَبَبْتَ وَلَذِكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن اللهَ عَلَى اللهُ الل

وفي «المسند» عن علي عيف قال: «سمِعْتُ رجلًا يستغفر لأبَوَيْه وهما مشركان؟ فقال: أَو لَمْ يستغفرْ مشركان؟ فقال: أَو لَمْ يستغفرْ إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنّبيّ فنزلت ﴿ مَاكَانَ لِلنّبِيّ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ "(٢).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤٦٧٥)، و «صحيح مسلم» (٣٩).

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (١/ ٩٩)، وحسَّن إسناده الألباني في «أحكام الجنائز» (ص١٢٤).

وفي هذا كلّه بيانٌ للمؤمنين، وإرشادٌ لهم إلى عدم الدُّعاء للمشركين بالمغفرة؛ لأنَّ ذلك ليس بنافع لهم ما داموا مُقِيمين على الشِّرك، والله لا يغفر أن يُشْرَك به، ولكن له أن يدعو لهم بالهداية وبالتَّوفيق للإيهان والإسلام، كها قال الإمام البخاري في «صحيحه»: «باب الدُّعاء للمشركين بالهدى ليتألَّفهم»، ثمَّ أخرج حديث أبي هريرة والله وقله: «قدم طُفَيْلُ بن عمرو الدَّوسي وأصحابُه على النَّبيِّ فقالوا: يا رسول الله إنَّ دوسًا عصت وأبَت، فادْعُ الله عليها، فقيل: هلكت دوسً، قال: «اللَّهُمَّ الهدِ دَوْسًا، وَائْتِ بِهِمْ» (١)، وفي «المسند» والتِّرمذي عن جابرٍ واللهم قال: «قالوا: يا رسول الله أحْرَقَتْنَا نِبال ثَقِيفٍ، فادع الله عليهم، قال: «اللَّهُمَّ الهدِ ثَقِيفًا» (٢).

ومن ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة على في ذكر دعوته لأمّه بالإسلام، وقد كانت مشركة، وطلبه من النّبيّ في أن يدعو لها، فقال عليه الصّلاة والسّلام \_: «اللّهُمّ اهْدِ أُمّ أَبِي هُرَيْرَة» فاستجاب اللهُ دعوته، وهدى أمّ أبي هريرة (٣).

و يجوز كذلك الدُّعاء له بالرِّزق أو الغيث تأليفًا لقلبه، كما في «صحيح

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۹۳۷)، و «صحيح مسلم» (۲۵۲٤).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٣/٣٤٣)، و«جامع التِّرمذي» (٣٩٤٢)، وضعَّفه الألباني في «ضعيف سنن التِّرمذي» (ص٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٤٩١).

البخاري» لَّا طُلِبَ من النَّبِيِّ اللهِ أن يستسقي لمضر فاستسقى لهم(١).

وهذا من الإحسان الَّذَي ذكره الله في حقِّ الكفَّار الَّذين لم يقاتلوا المسلمين، ولم يخرجوهم من ديارهم طمعًا في هدايتهم، وتأليفًا لقلوبهم في قوله: ﴿لَا يَنْهَ كُو اللهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوكُمْ مِن دينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوكُمْ مِن دينِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ يَعُنُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤٨٢١).



إِنَّ ممَّا حكى الله تعالى في كتابه العزيز من أدعية الأنبياء \_ عليهم الصَّلاة والسَّلام \_ دعاء نبيِّ الله لوطٍ عَلِيْ ، وقد كان مُرْسَلًا إلى قومٍ جمعوا \_ مع شركهم بالله تعالى \_ منكرًا عظيمًا لم يفعَلْه أحدُ قبلَهم من أهل الدُّنيا، وهو فعل الفاحشة في الذُّكور، كما قال سبحانه: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اللهُ أَتَا أَتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِن الْعَالَمِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اللهُ وَنُولَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وكانت هذه الفَعْلَةُ القبيحة فاشيةً فيهم، حتَّى إنَّه لربَّما وقعت منهم في المحافل، ولا يستنكفون ولا يرعَوُون لوَعظِ واعظٍ، ولا لنصيحةِ ناصحٍ، وكانوا في ذلك كالأنعام، بل هم أضلُّ سبيلًا.

ولهذا كان من دعاء نبيِّ الله لوطٍ عَلَيْكُ ما حكاه الله عنه في قوله: ﴿قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللهُ رَبِّ نِجِينِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِمَّا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فلوطٌ عَلِيَةِ قد أعلن بُغضه الشَّديد، وبراءته من هذا العمل الشَّنيع، ثمَّ دعا ربَّه فقال: ﴿رَبِّ نِجِيِّى وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾، وهذا الدُّعاء يتضمَّن الاستعاذة

بالله تعالى من هذا العمل المنكر، ومن شُؤمه وغائلته وعقوبته.

وفي هذا الدُّعاء تعليمٌ وإرشادٌ للعباد إلى الاعتصام بالله تعالى، والاستعاذة به من منكرات الأعمال والأقوال، وطلب النَّجاة من شؤمها وغوائلها، ولا سيَّما عند كثرة هذه المنكرات وانتشارها، ومجاهرة فَسَقَة الخلق بها.

وقد كان من أدعية رسول الله هي ما جاء في حديث زِيَادِ بنِ عِلاقَةَ عن عمّه هي على على على على على عمّه هيك قال: كان النّبيُّ هي يقول: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَقِ، وَالأَعْمَالِ، وَالأَهْوَاءِ» رواه التّرمذي (١).

وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ضيئ عن النَّبِيِّ الله أنَّه كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى» رواه مسلم (٢).

وعن شَكَل بن حُمَيدٍ ﴿ اللهِ عَلَمْنِي مَالَا النَّبِيَ ﴿ فَقَلْتَ: يَا نَبِي اللهُ عَلَّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذَ به \_ وفي روايةٍ: علِّمني دعاءً أنتفع به \_، فأخذ بيدي، ثمَّ قال: ﴿ قُلْ: أَعُوذُ بِكَ \_ وفي روايةٍ: اللَّهُمَّ عَافِنِي \_ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي» رواه النَّسائي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي» رواه النَّسائي (٣).

<sup>(</sup>١) «جامع التِّر مذي» (٩١ ٣٥٩)، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن التِّر مذي» (٣/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۲۱).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٥٥١)، والتِّرمذي (١٩٥٣)، و «سنن النَّسائي» (٥٤٥٦)، وصحَّحه الألباني، قال المناوي في «فيض القدير» (٢/ ١٣٥): «ومن شرِّ منيِّي: من شرِّ شدَّة الغُلْمَة، وسطوة الشَّهوة إلى الجماع، الَّذي إذا أفرط ربَّها أوقع في الزِّنا أو مقدِّماته لا محالة، فهو حقيقٌ بالاستعاذة من شرِّه».

والتّعوُّذ بالله من شرِّ المنِي له شأنٌ مهمٌّ في حياة الإنسان، ذكرًا كان أو أنثى، ولا سيَّا عند كثرة دواعي الفتنة، وبواعث الفساد؛ فإنَّ شهوة الفرْج من أعظم ما ابْتُلِيَ به الإنسان، وثورتها أو إثارتها تؤدِّي بالإنسان إلى مسالك رديئةٍ، وإلى مهالك بعيدةٍ، وقد كانت فَعْلَةُ قوم لوطٍ من هذا الباب، وانزلاقهم كان من هذا المنزلق، حتَّى إنَّ الله تعالى وصفهم في شهوتهم هذه بقوله سبحانه: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرُ نِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ الْفِي الْمُؤَالِّيْنَا اللهِ اللهُ ال

قال العلَّامة ابن سِعدي عَنَهُ: «وهذه السَّكرة هي سكرة محبَّة الفاحشة الَّتي لا يبالون معها بعَذلٍ، ولا لَومٍ»(١)، فهذا من شرِّ المنيِّ الَّذي يجب على العبد أن يسأل ربَّه العصمة، والنَّجاة منه.

ولمّا تملّكت هذه الشّهوة قومَ لوطٍ لم يستجيبوا لدعوته، ولا لنهيه إيّاهم عن إتيان الذُّكور، بل ازدادوا عنادًا وطغيانًا، حتّى طلبوا منه وقوع ما حذّرهم عنه من مجيء العذاب الأليم، وحلول البأس العظيم، فعند ذلك سأل لوطُّ ربّ العالمين وإله المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين، فقال: ﴿ رَبِّ انصُرُنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُمُونِي عَلَى الْقُوْمِ الْمُفْسِدِين ﴿ وَالله المرسلين أَلْ ينصره على القوم المفسدين، فقال الله تعالى لغيرته، وغضب لغضبته، واستجاب لدعوته فبعث ملائكته العظام لإهلاكهم، وإنزال بأسه الّذي لا يُردُّ عن القوم الظّالمين المعتدين.

ومن عجيب أمر قومه، وتماديهم في سكرتهم أنَّ ملائكة العذاب عندما

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن سعدي» (ص۲۰۵).

أَتُوْا إلى لوطٍ عَلِيَهِ، وكانوا في صورة أضيافٍ آدميِّن، شبابٍ حِسانٍ؛ توافَد إليه قومُه في بيته وجاؤوه يُهرَعون إليه، يريدون فعل الفاحشة بأضيافه، فزجرهم ونهاهم وحذَّرهم وأنذرهم، وكان من قوله لهم: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ وَلا تُحُرُونِ فِي ضَيْفِيّ أَلْكُسُ مِنكُورٌ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّه عَلَيْهُم مَا فِي سكرتهم يعمهون، وفي غيّهم متادين، وفي شهواتهم سادرين إلى أن حلَّ بهم العقاب، ونزل بهم العذاب، كما قصَّ الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه العزيز.

وهذه الآية فيها دلالةٌ على أنَّ هذه العقوبة الَّتي حلَّت بهم، والنَّكال الَّذي نزل بهم ليس ببعيدٍ ممَّن يعمل عملهم، ويفعل فعلهم.

نعوذ بالله من موجِبَاتِ غضبه، وأليم عقابه، ونسأله سبحانه أن يجنب المسلمين الفتن، وأن يعيذهم من الشُّرور والمحن، وأن يجيرهم من الفواحش وغوائلها وعواقبها، ما ظهر منها وما بطن، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.



إِنَّ من دعوات الأنبياء الواردة في القرآن: ما ذكره الله تعالى في سياق قصَّة نبيِّ الله شعيب عَلِيَهِ، الَّذي كان مثالًا عاليًا في الصَّبر على الأذى وتحمُّله في سبيل نشر دين الله، والدَّعوة إلى صراطه المستقيم، وكان من أمره مع قومه ما قصّه الله علينا بقوله: ﴿قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنّكَ يَشُعَيْبُ مَا قصّه الله علينا بقوله: ﴿قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلّذِينَ ءَامنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آؤ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنا قَالَ أَوَلَوْ كُنّا كَرِهِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْهَا قَالَ أَوَلَوْ كُنّا كَرِهِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبّنا أَلْهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبّنا أَلْفَرِحِينَ وَمِنَا بِٱلْحَقِ وَأَنتَ مَنْهُ وَمِنَا بِٱلْحَقِ وَأَنتَ مُنَا اللهُ مِنْهَا أَلَهُ مِنْهَا اللهُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ مِنْهَا وَلَوْ كُنّا كُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ مِنْهَا وَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَعَلَاهُ وَاللّا اللهُ مِنْهَا أَلَتْهُ مِنْهَا وَلَوْ كُنّا كُونُ لَنَا أَنْ اللهُ وَعَلَاهُ إِلَّا كُلُونُ لَنَا اللّهُ مِنْهَا وَلَوْ كُنّا كُونُ مَنْهُ وَمِنَا بِٱلْحَقِ وَأَنتَ مَنْهُ وَلَا اللّهُ مِنْهُ وَلَوْلَاهُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُ اللهُ اللهُ لَكُونُ لَلْهُ لَا اللهُ اللّهُ لَا اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ لَتُعُودُ فِيهَا إِلَا لَا اللهُ اللهُ لَكُونُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قال الحافظ ابن كثير عَنَهُ: «هذا إخبارٌ من الله عمَّا واجهت به الكفَّارُ نبيً الله شُعَيْبًا، ومن معه من المؤمنين في تَوعُّدِهم إيَّاه ومن معه بالنَّفي من القرية، أو الإكراه على الرُّجوع في ملَّتهم، والدُّخول معهم فيها هم فيه، وهذا خطابٌ مع الرَّسول، والمراد أتباعه الَّذين كانوا معهم على الملَّة»(١).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٤٤).

فهاهنا تهديدٌ صريحٌ، وتوعُدٌ شديدٌ من الكفّار لنبيّ الله شعيبٍ عَلِيّهِ، ولمن معه من المؤمنين بالطّرد من بلدهم إن لم يعودوا في ملّة الكفر، ولهذا قال عَلِيّهِ جوابًا لقومه: ﴿أَوَلَوْ كُنّا كَرِهِينَ ﴾، والهمزة هنا للاستفهام، وهو استفهام إنكارٍ وتعجُّبٍ، «أي: أنتابعكم على دينكم وملّتكم الباطلة ولو كنّا كارهين لها لعلمنا ببطلانها؛ فإنّما يُدْعَى إليها من له نوع رغبةٍ فيها، أمّا من يعلن بالنّهى عنها، والتّشنيع على من اتّبعها؛ فكيف يدعى إليها؟!»(١).

قال الإمام الطَّبري عَنَهُ: «يقول: قد اختلقنا على الله كذبًا، وتخرَّ صنا عليه من القول باطلًا؛ إن نحن عُدنا في ملَّتكم، فرَجعنا فيها بعد إذ أنقذنا الله منها، بأن بَصَّرَ نا خطأها، وصواب الهدى الَّذي نحن عليه»(٢) اهـ.

وهذا القول من نبيّ الله شعيبٍ عَلَيْ تَبيّيسُ للكفّار من دعوته هو ومن معه من المؤمنين إلى ملّتهم، وبيانٌ منه لهم أنّ ما هم عليه من الكفر والشّرك افتراءٌ عظيمٌ على الله تعالى، وأنّه لا أحد أعظم افتراءً ممّن عبدَ غير الله تعالى،

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن سعدي» (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (۱۰/ ۳۱۸).

وجعل معه شريكًا في شيءٍ من حقوقه وخصائصه، بل الله تعالى لا إله غيره، ولا ربَّ سواه، ولا شريك معه.

كما تضمَّن قولُه عَلَيْ ذكرًا لمنَّة الله تعالى عليه، وعلى من آمن معه بالنَّجاة من الكفر والشِّرك، والهداية إلى الإيمان والإسلام والتَّوحيد؛ فإنَّ الله لا يمُنُّ على من يشاء من عباده، فيوفِّقُهُ للهداية إلى الحقِّ، ويخذلُ من يشاء من عباده فيضلُّ عن الحقِّ، ويقيم على الباطل، وهذا المعنى أكَّده نبيُّ الله شعيبُ عَلِي فيضلُّ عن الحقِّ، ويقيم على الباطل، وهذا المعنى أكَّده نبيُّ الله شعيبُ عَلِي بقوله: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله وَرُبُناكُلُ شَيءٍ عِلْماً ﴾، فهذا ردُّ للأمر إلى مشيئة الله على جهة التَّسليم له؛ إذ هو الَّذي وسع كلَّ شيءٍ علمًا، يعلم ما كان، وما هو كائنٌ، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنَّ توفيق العبد وهدايته بيد الله؛ إذ لا خروج لأحدٍ عن مشيئته وقضائه وقدره.

ثمَّ ختم نبيُّ الله شعيبٌ عَلِيَ مِحاجَّته لكفَّار قومه بالدُّعاء، والتَّوكُّل على الله تعالى، فقال: ﴿عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ اللهُ تعالى، فقال: ﴿عَلَى ٱللَّهِ تَوَكِّلْنَا ۚ رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ اللهُ اللهُ تعالى، فقال: ﴿عَلَى ٱللَّهِ تَوَكِّلُنَا ۚ رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِٱلْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

قال الإمام الطَّبري عَنَهُ: «يقول: على الله نعتمد في أمرنا، وإليه نستند في أعرنا، وإليه نستند في العِدُوننا به من شرِّكم أيُّها القوم فإنَّه الكافي من نتوكل عليه»(١).

وقد حكى الله تعالى عن نبيّه شعيبٍ عَلَيْكِ فِي آيةٍ أخرى أنَّه قال لقومه: ﴿ يَكَفَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمُ

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۱۰/ ۳۱۹).

إِلَى مَا أَنْهَا الْحَامُ مَنْهُ إِنَ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أَسِ ﴾ [يُؤَوَّهُمْ ]، أي: اعتمدتُ عليه في أموري، ووثقت في كفايته، ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ أي: في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وبهذَيْن الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربّه، والإنابة إليه، وهذا في معنى قوله تعالى: ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَمْـنَعِيبُ ۞ ﴾ [يُؤَوّ الطَاحِيجُ ].

وقوله: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْنِحِينَ ﴾ أي: احكم بيننا وبينهم بحكمك الحقّ الّذي لا ظلم فيه ولا حيف ولا جور، بأن ينصر الحقّ وأهله، ويذلّ الباطل وأهله، ﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْنِحِينَ ﴾ أي: خير الحاكمين، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمّ يَفْنَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ الله الحسنى، وهو دالّ على صفة كمالٍ عظيمةٍ لله لا، فهو سبحانه يحكم بين عباده بها شاء، ويقضي فيهم بها يريد، ويمُنُّ على من يشاء منهم بها يشاء، لا رادّ لحكمه، ولا معقّب لقضائه وأمره.

قال ابن سِعدي كَنْشُ: «وفتحه تعالى لعباده نوعان:

فتح العلم بتبيين الحقّ من الباطل، والهدى من الضّلال، ومن هو من المستقيمين على الصّراط ممّن هو منحرفٌ عنه.

النَّوع الثَّاني: فتحه بالجزاء، وإيقاع العقوبة على الظَّالمين، والنَّجاة والإكرام للصَّالحين.

فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحقِّ والعدل، وأن يريَهم من

آياته وعبره ما يكون فاصلًا بين الفريقَيْن»(١).



<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن سعدي» (ص٣٣٥).



لقد ذكر الله تعالى في موضعَيْن من سورة يوسف دعاءَيْن لنبيّه يوسف عَلَيْ ، كلُّ دعاءٍ له شأنه ومناسبته الَّتي يحسن تأمُّلها وتدبُّرها.

\* الدُّعاء الأوَّل: قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ الْمَيْةِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آَ الْمَا عَنْهُ عَلَيْهُ } [ فَعَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالْعُلُولُولُكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْعَلَاعُ عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَ

وهذا مقامٌ من مقامات الفزّع إلى الله في طلب العصمة من مقارفة الذّنب، والوقاية من كيد الأشرار، ولا سيّما كيد النّساء وفِتْنَتُهُنَّ الَّتِي هي من أشدِّ الفتن على الرِّجال في هذه الحياة، بل قال رسولُ الله في: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ على الرِّجال في هذه الحياة، بل قال رسولُ الله في: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(۱)، ويوسف عَلِي قد تعرَّض في شبابه وفتوَّته لهذه الفتنة العظيمة من النِّسوة اللَّتِي أردنَ منه فعلَ الفاحشة، فما كان منه عَلِي إلَّا الله بطلب العصمة من فتنتهنَّ، وذلك قوله البُعد عن كيدهِنَّ، واللَّجأ إلى الله بطلب العصمة من فتنتهنَّ، وذلك قوله سبحانه: ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىٰ مِمَّا يَدْعُونَنِ ٓ إِلَيْهِ ۗ في يعني: أنَّ دخول السِّجن سبحانه:

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۹۶ ٥)، و «صحيح مسلم» (۲۷٤).

الَّذي هدَّدته به امرأةُ العزيز إن لم يلَبِّ رغبتها ـ على ما فيه من شظَفٍ وشدَّة ـ أسهلُ عليه وأهون من الوقوع في المعصية، واقتراف الخطيئة، فآثر عَلَيْ مرضاة الله، والتجأ إليه، لعلمه بأنَّه لا يُطِيقُ صرف ذلك عن نفسه إن لم يعصِمْه ربُّه من ذلك، وينجه من الوقوع فيه، ولهذا قال: ﴿وَإِلَّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَ وَأَلَّى مِن لَلْكَ، وينجه من الوقوع فيه، ولهذا قال: ﴿وَإِلَّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَ وَأَلَّى مِن لَلْهِ وَهُذَا قَالَ: ﴿ وَإِلَّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصَبُ إِلَيْهِنَ فَي المُعْمِينَ ﴾.

قال الطَّبري عَلَهُ: «يقول: وإن لم تدفع عنِّي يا ربِّ فِعلَهنَّ الَّذي يفعلن بي في مُراوَدَتهنَّ إيَّاي على أنفسهنَّ ﴿أَصْبُ إِلَيْمِنَّ ﴾ يقول: أميل إليهنَّ وأتابعهنَّ على ما يُرِدْنَ منِّي ويَهوَيْنَ »(١).

وقال ابن كثيرٍ عَلَيْهِ: «يعني: إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي إلّا العجزُ والضَّعف، ولا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرَّا إلَّا ما شاء الله، فأنا ضعيفٌ إلَّا ما قوَّيتني وعصَمتني وحفظتني وحُطتَني بحولك وقوَّتك»(٢).

وقوله: ﴿وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْمَاكِمُ مِعطوف على قوله: ﴿أَصْبُ إِلَيْمِنَ ﴾ أي: أكن بصبوتي إليهنَّ من الَّذين جهلوا حقَّك، وخالفوا أمرك ونهيك، وقد دلَّ هذا على أنَّ أحدًا لا يمتنع عن معصية الله، ولا يسلم من الوقوع فيها إلَّا بعون الله وتوفيقه، كما دلَّ أيضًا على قبح الجهل، وذمِّ صاحبه، وأنَّ كلَّ من عصى الله فهو جاهلٌ.

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۱۳/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنِّهاية» (١/ ٤٧٣).

قال العلامة ابن سِعدي عَنَهُ في رسالةٍ عظيمةٍ أفردها بعنوان «فوائد مستنبطةٌ من قصّة يوسف»: «ومنها ـ أي: الفوائد ـ أنّه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتنة المعاصي والذُّنوب، مع الصَّبر والاجتهاد في البُعد عنها، كما فعل يوسف عَلِيَكُ ، ودعا ربّه قال: ﴿وَإِلّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ البُعد عنها، كما فعل يوسف عَلِيَكُ ، ودعا ربّه قال: ﴿وَإِلّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصُبُ إِلَيْمِنَ وَأَكُنُ مِنَ المُنهِ الله ولا قوّة ، ولا عصمة إلّا بالله، فالعبد مأمورٌ بفعل المأمور، وترك المحظور، والصّبر على المقدور، مع الاستعانة بالملك الشّكور» (١) اهـ.

وقد استجاب الله دعوة نبيّه يوسف عَيْسُ، ولهذا قال سبحانه: ﴿ فَاَسَتَجَابَ لَهُ, رَبُّهُ, فَصَرَفَ عَنْهُ كَدَهُنَّ إِنّهُ, هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أي: فاستجاب الله ليوسف دعاءه، ولطف به وعصمه من كيد النّسوة، ومن الوقوع في المعصية، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصِّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنّهُ مِنْ عَمْ الله تعالى عِبَادِنَا ٱلمُخْلَصِينَ ﴿ اللهُ الله لنفسه، وخلّصه من فتنة النّساء المهلكة، ومن الوقوع في الشّهوات المردية.

<sup>(</sup>١) «فوائد مستنبطةٌ من قصة يوسف» (ص١٩).

قال الحافظُ ابن كثير عَنَيْهُ: «هذا دعاءٌ من يوسف الصِّدِيق، دعا به ربَّه لا لمَّ عَتَ النِّعمة عليه باجتهاعه بأبويه وإخوته، وما منَّ اللهُ به عليه من النُّبوَّة والملك، سأل ربَّه لا كها أتمَّ نعمته عليه في الدُّنيا أن يستمِرَّ بها عليه في الآخرة، وأن يتوفَّاه مسلمًا حين يتوفَّاه ـ قاله الضحَّاك ـ، وأن يُلْحِقَه بالصَّالحين، وهم إخوانه من النَّبيِّين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» (١).

فهي دعوةٌ عظيمةٌ مباركةٌ جامعةٌ، قال العلَّامة ابن القيِّم عَلَيْهُ: «جمعت هذه الدَّعوة الإقرار بالتَّوحيد، والاستسلام للرَّبِّ، وإظهار الافتقار إليه، والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجلَّ غايات العبد، وأنَّ ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد، وطلب مرافقة السُّعداء»(٢).

ويستفاد من هذا الدُّعاء: أنَّ على العبد أن يلجأ دائمًا إلى ربِّه، ويُلِحَّ عليه بالدُّعاء بأن يثبِّت إيهانه، ويعملَ الأسبابَ الموجِبَةَ لذلك، ويسألَ اللهَ تعالى أن يتمَّ له النَّعمة، ويحسن له الخاتمة، وأن يجعل خيرَ أيَّامه آخرها، وخير أعهاله خواتمها؛ فإنَّ الله كريمٌ جوَادٌ رحيمٌ.

وليس فيما حكاه الله من دعاء يوسف عَلَيْ في هذا المقام ما يدلُّ على أنَّه دعا باستعجال الموت، وإنَّما الَّذي يدلُّ عليه ظاهرُ الكلام أنَّه عَلِيهِ سأل ربَّه الثَّبات على الإسلام، حتَّى يتوفَّاه حين يتوفَّاه عليه، ويلحق بالصَّالحين من عباده.

<sup>(</sup>۱) (تفسير ابن كثير) (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) «الفوائد» (ص٩٤٩).



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۷۱ه)، و«صحيح مسلم» (۲٦۸٠).



إنَّ من الدَّعوات العظيمة الواردة في القرآن الكريم: دعاء نبي الله أيُّوب عَلِيهِ، الصَّابر المحتسب، وقد تعرَّض لابتلاءِ عظيم في بدنه وأهله وماله، حتَّى إنَّ المثلَ ليُضرَبُ بها حصل له عَلِيهِ من أنواع البلايا، ولم يزِدْه هذا كلُّه إلَّا صبرًا واحتسابًا وابتهالًا إلى الله تعالى، وتضرُّعًا إليه، لكشف ما به من الضُّرِّ والبلاء؛ لأنَّه سبحانه هو وحده الملاذ في الكرُبات، المدعُوُّ في الشِّدَة والرَّخاء.

قال الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا آلَوُبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ آَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ وَعَذَابٍ ﴿ اللّهِ تعالى: ﴿ وَٱذْكُر و وَالخطاب لنبيّنا محمَّدٍ ﴿ وَالْحَابِ النبيّنا محمَّدٍ ﴿ وَالْحَابِ النبيّنا محمَّدٍ ﴿ وَالْحَابِ النبيّنا محمَّدٍ ﴿ وَالْحَابِ اللّهِ اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ وَمَالَهُ اللّهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ .

وقال سبحانه في آية أخرى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَقَلَا مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾، وفي هذا السِّياق ثناءٌ الضُّرُّ والبلاء، ﴿ أَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾، وفي هذا السِّياق ثناءٌ

عظيمٌ على عبد الله ورسوله أيُّوب عَلِيَة، ورفع لقدره حين ابتلاه الله ـ جلَّ وعلا ببلاءٍ شديدٍ، فوجده صابرًا مُحتَّسِبًا، حتَّى صار بهذا الصَّبر قدوةً للصَّابرين، وسَلْوَةً للمُبْتَكَيْنَ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ اللهُ الله وسَلْوَةً للمُبْتَكَيْنَ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَقَالُ الله وقال على الله وعلا على الله وعلا على الله وقد توسَّل عَلِي إلى الله وجلَّ وعلا وبالإخبار عن حال نفسه، وأنَّ مسَينى بلغ الضُّرُ منه مبلغًا عظيمًا، وبرحمة الله الواسعة العامَّة، فنادى ربه ﴿أَنِي مَسَينِ اللهُ الواسعة العامَّة، فنادى ربه ﴿أَنِي مَسَينِ اللهُ الواسعة العامَّة، فنادى ربه ﴿أَنِي مَسَينِ اللهُ الواسعة العامَّة وأَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾.

قال ابن القيِّم عَنَهُ: «جمع - يعني أَيُّوب عَنِي أَيُّوب عَنِي أَيُّو بَ عَنِي التَّملُّق له، التَّوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربِّه، ووجود طعم المحبَّة في التَّملُّق له، والإقرار له بصفة الرَّحة، وأنَّه أرحم الرَّاحين، والتَّوسُّل إليه بصفاته سبحانه، وشدَّة حاجته هو وفقره، ومتى وجد المُبتكى هذا كُشِفَتْ عنه بلواه»(١).

قال الحافظ ابن كثير عَيْشُ: «أي: اضرِبِ الأرضَ برجلك، فامتثل ما أُمِرَ به، فأنبع اللهُ له عينًا باردةَ الماء، وأُمِرَ أن يغتسل فيها ويشرب منها،

<sup>(</sup>١) «الفوائد» (ص٩٤٩).

فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى، والسَّقم والمرض الَّذي كان في جسده ظاهرًا وباطنًا، وأبدله الله بعد ذلك كلِّه صحَّة ظاهرة وباطنة، وجمالًا تامًّا، ومالًا كثيرًا، حتَّى صبَّ له من المال صبًّا، مطرًا عظيمًا جرادًا من ذهب، وأخلف الله له أهله، كما قال تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَكُ أَهَ لَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ فَقيل: أحياهم الله بأعيانهم، وقيل: آجره فيمن سلف، وعوَّضه عنهم في فقيل: أحياهم الله بأعيانهم، وقيل: آجره فيمن سلف، وعوَّضه عنهم في الدُّنيا بدلهم، وجمع له شملَه بكلِّهم في الدَّار الآخرة، وقوله: ﴿رَحْمَةُ مِنَ عِنْ اللهُ بأي: رفعنا عنه شدَّته ﴿وَكَمُشَفْنَا مَابِهِ مِن ضُرِّ وَ رحةً مناً به، ورأفة وإحسانًا ﴿وَذِكَرَىٰ لِلْعَنِدِينَ ﴾ أي: تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده، فله أسوة بنبي الله أيُّوب، حيث ابتلاه الله بها هو أعظم من ذلك، فصبر واحتسب، حتَّى فرَّج الله عنه»(۱).

وقال الطَّبري عَنَهُ في معنى قوله تعالى: ﴿وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾: «يقول: وتذكرةً للعابدين ربَّم فَعَلْنَا ذلك به، ليعتبروا به، ويعلموا أنَّ الله قد يبتلي أولياءه، ومَن أحبَّ من عباده في الدُّنيا بضروبٍ من البلاء في نفسه وأهله وماله، من غير هَوانٍ به عليه، ولكن اختبارًا منه ليبلغ بصبره عليه، واحتسابه إيَّاه، وحسن يقينه منزلته الَّتي أعدَّها له \_ تبارك وتعالى \_ من الكرامة عنده»، ثمَّ ساق بسنده إلى محمَّد بن كعب القُرَظِي أنَّه قال: «أيُّما مؤمنٍ أصابه بلاءٌ فذكر

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (۱/ ۱۳ ٥).

ما أصاب أيُّوب، فليقُل: قد أصاب من هو خيرٌ منَّا، نبيًّا من الأنبياء »(١).

والمؤمن عُرضةٌ في هذه الحياة للابتلاء، بل جاء في الحديث عن سعد ابن أبي وقّاصٍ وشك قال: قلت: يا رسول الله أيُّ النَّاس أشدُّ بلاءً؟ قال: «الأنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ البَلاءُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئةٌ» رواه أحمد والتِّرمذي (1).

ومن يتأمَّل من المُبْتَكَيْنَ ما أصاب نبيَّ الله أيُّوب عَلَيْ يجد في ذلك سلوةً وعبرةً، فإذا رأوا ما أصابه من البلاء الشَّديد، ثمَّ ما أثابه الله بعد زواله، وتأمَّلوا في سبب ذلك وجدوه الصَّبر، فجعلوه أسوةً وقدوةً لهم.

وفيها حكى الله تعالى من دعاء أيُّوب عَلِيَهِ بيانُ أنَّ من أعظم أسباب الفرج دعاءَه لله والتَّضرُّع له، وإظهار الفاقة لديه، وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والتَّوشُّل إليه بذلك.

وفيه أنَّ البلاء لا يدلُّ على الهوان والشَّقاء، بل قد يكون تكفيرًا للسَّيِّئات، أو رفعًا للدَّرجات، فللَّه الحكمةُ البالغةُ في ذلك، وقد ثبت في «الصَّحيحين»

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۱٦/ ٣٦٧\_٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (١/ ١٧٢)، و«جامع التِّرمذي» (٢٣٩٨)، ورواه ابن ماجه (٤٠٢٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح التِّرمذي» (٢/ ٥٦٥).

من حديث أبي هريرة ويشك عن النَّبِيِّ الله قال: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هُمِّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا خَطَايَاهُ» (١).

وفيه كذلك أنَّ الدُّعاء بكشف الضُّرِّ، ورفع البلاء لا ينافي الصَّبر والرِّضا بالقضاء؛ فإن ترك الصَّبر يكون بإظهار الشَّكوى إلى الخلق، أمَّا إظهارها إلى الله تعالى فلا يكون تركًا للصَّبر.



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٦٤٢)، و «صحيح مسلم (٢٥٧٣).



ومن الدَّعوات العظيمة المذكورة في القرآن: ما ورد في قصَّة يونس وكان عَلِيَّةٍ نبيًّا من أنبياء الله تعالى، وكان مبعوثًا إلى أهل نِينُوَى من أرض المَوْصِل بالعراق، فدعاهم إلى الله تعالى فأبَوْا عليه، وتمادوا في كفرهم، فوعدهم بالعذاب، ثمَّ خرج من بين أظهرهم مغاضِبًا لهم قبل أن يأمره الله تعالى بذلك، إلى أن ركب مع جماعةٍ في سفينةٍ مليئةٍ بالرُّكَّاب والأحمال، فلجَّجَتْ بهم في البحر، وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على من يُلْقُونَه من بينهم في البحر ليتخفَّفوا منه، فوقعت القرعة على يونس عَلِيِّ ابتلاءً من الله تعالى له، وعندئذٍ قام عَلِيِّهِ وألقى بنفسه في البحر، فأرسل الله تعالى من البحر حوتًا عظيمًا فالتقم يونس عليه وأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا يأكل له لحمًا ولا يهشم له عظمًا، بل يبتلعه ليكون بطنه له سجنًا، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ فَالْ فَلُولَا آنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهُ لَلِّبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَّى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ ۗ [ شِؤَلُو الصَّافَاتُ ]. ولمَّا صاريونس عَلِيَّة في بطن الحوت في تلك الظُّلهات، نادى ربَّه مستغيثًا مُعْتَرِفًا بخطئه، كها أخبر عنه ذو العزَّة والجلال الَّذي يعلم السِّرَّ والنَّجوى، ويكشف الضُّرَّ والبلوى، سامعُ الأصوات وإن ضَعْفَت، وعالم الخفيَّات وإن دقَّت، ومجيب الدَّعوات وإن عظُمت، حيث قال في كتابه: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذَ ذَهَبَ مُعْرَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمِينِ أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كُنْ مِن ٱلظَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالْمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فقوله: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ ﴾ قال الإمام الطَّبري عَلَلهُ: «يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمَّد ذا النُّون يعني صاحب النُّون، والنُّون الحوت، وإنَّما عنى بذي النُّون يونس بن متَّى »(١).

وقوله: ﴿إِذ ذَهَبَ مُغَنضِبًا ﴾ عن ابن عبَّاسٍ ﴿ عَلَىٰ قال: «غضب على قومه»، ومثله عن الضحَّاك (٢).

وقوله: ﴿فَظُنَّ أَن لَنَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ عن ابن عبَّاسٍ ﴿ عَلَيْهِ قَالَ: «يقول: ظنَّ أَن لن نقضي عليه عقوبة، ولا بلاءً فيما صنع بقومه في غضبه عليهم وفراره، وعقوبته أخذ النُّون إيَّاه »، ونحوه عن قتادة، ومجاهد، والضحَّاك (٣).

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۱٦/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواهما ابن جرير في «تفسيره» (١٦/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>۳) انظر: «تفسير الطبرى» (۱٦/ ۳۷۹\_ ۳۸۰).

وقوله: ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾ قال ابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ وغيرهما من المفسِّرين: «ظُلمة بطن الحوت، وظُلمة البحر، وظُلمة اللَّيل»(١).

وقوله: ﴿ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي: نادى يونس عَلِيَةِ ربَّه بهذا القول معترفًا بذنبه، تائبًا من خطيئته.

﴿ وهذا الدُّعاء العظيم الَّذي نادى به يونس عَلِيَهِ ربَّه في بطن الحوت يتضمَّن ثلاثة جوانب:

الأوّل: قوله: ﴿ لاّ إِلَكَ إِلاّ أَنَتَ ﴾، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عَلَيْه: «فيه إثبات انفراده بالإلهيّة، والإلهيّة تتضمّن كال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد؛ فإنَّ الإله هو المألوه، والمألوه هو الَّذي يستحقُّ أن يُعْبَد هو بها اتّصف به من الصّفات الّتي تستلزم أن يُعْبَد هو بها اتّصف به من الصّفات الّتي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحبِّ، المخضوع له غاية الخضوع، والعبادة تتضمَّن غاية الحبِّ بغاية الذلِّ»(٢).

الثَّاني: قوله: ﴿ سُبَحَننك ﴾، وفيه إثبات تنزيه الله من كلّ نقص وعيب، وإثبات عظمته الموجبة له براءته من النّقائص والعيوب، فقوله: ﴿ لاّ إِلَكَ إِلّا أَنتَ سُبَحَننك ﴾ يتضمّن معاني أسهاء الله الحسنى، وصفاته العليا، ففيه كهال المدح والثّناء لله تعالى مع كهال الذلّ والحبّ والخضوع.

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الطبري» (١٦/ ٣٨٢)، و «البداية والنِّهاية» لابن كثير (٢/ ٢٠ ـ ٢١).

<sup>(</sup>٢) «دقائق التَّفسير» (٤/ ٣٦٤).

الثَّالث: قوله: ﴿إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾، وفيه اعترافٌ بذنبه وبحقيقة حاله، وهو يتضمَّن طلب المغفرة من الله تعالى؛ فإنَّ الطَّالب السَّائل تارةً يسأل بصيغة الظَّلب، وتارةً يسأل بصيغة الخبر: إمَّا بوصف حاله، وإمَّا بوصف حال المسؤول، وإمَّا بوصف الحالين.

فدعاء يونس عَلَيْ في هذا المقام قد تضمَّن من المعاني الجليلة، والدَّلالات العظيمة ما يوجب القبول والإجابة، قال ابن القيِّم عَلَيْه: "وأمَّا دعوة ذي النُّون؛ فإنَّ فيها من كهال التَّوحيد والتَّنزيه للربِّ تعالى، واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهمِّ والغمِّ، وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج؛ فإنَّ التَّوحيد والتَّنزيه يتضمَّنان إثبات كلِّ كهالٍ لله، وسلبَ كلِّ نقصٍ وعيبٍ، وتمثيلٍ عنه، والاعتراف بالظُّلم يتضمَّن العبد بالشَّرع والثَّواب والعقاب، ويُوجِبُ انكسارَه ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته، والاعتراف بعبوديَّته، وافتقاره إلى ربِّه، فهاهنا أربعة أمورٍ قد وقع التَّوسُل بها: التَّوحيد، والتَّنزيه، والعبوديَّة، والاعتراف» (١).

وقد استجاب الله لنبيّه يونس عَلَيْ ولهذا قال تعالى: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَلَا تَعَالَى: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَفَكَيْنَكُ مُنَ الْغَيِّ ﴾ أي: فاستجبنا ليونس دعاءه إيّانا، إذ دعانا في بطن الحوت ونجّيناه من الغمّ الّذي كان بسبب حبسه في بطن الحوت.

وقوله تعالى: ﴿وَكَنَالِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه كمال هذه الدَّعوة،

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۲۰۸/٤).

وأنَّها دعوةٌ مستجابةٌ، قال ابن جرير الطَّبري عَلَهُ: «يقول ـ جلَّ ثناؤه ـ: وكما أنجينا يونس من كَرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعانا، كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا»(١).

وذكر ابن كثير نحوًا من هذا وقال: «ولا سيّما إذا دَعَوْا بهذا الدُّعاء في حال البلاء، فقد جاء التَّرغيب في الدُّعاء بها عن سيِّد الأنبياء»(٢)، ثمَّ أَوْرَدَ ما رواه أحمد والتِّرمذي وغيرهما عن سعد بن أبي وقَّاصٍ عَيْفُ قال: قال رسول الله عَيْ: «دَعُوةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: ﴿لَآ إِلَكَ اللهُ اللهُ عَنْكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾، لمَ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي اللَّهُ فِي قَطُّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ»(٣).



<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۱٦/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۵/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٥/ ٤٦)، و«سنن أبي داود» (٥٠٩٠)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٣٨٨).

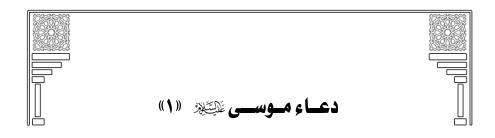

لقد ساق الله تعالى قصّة نبيه موسى عَلَيْ في مواضع كثيرةٍ من كتابه العزيز بأساليب متنوِّعةٍ، وليس في قصص القرآن أعظمُ من قصّته، ولا أكثرُ منها مواقف وعبرًا؛ لأنَّه عَلَيْ عالج أكبر طاغيةٍ عرفه التَّاريخ؛ فرعونَ وجنودَه، وعالج أعنت شعبٍ عرفه النَّاس؛ بني إسرائيل، فكانت مهمَّةُ موسى عَلِيْ من أقوى المهمَّات، ورسالته من أظهر الرِّسالات.

وقد اشتملت قصَّة موسى عَلِيَّةِ في القرآن الكريم على مواقف عديدةٍ دعا فيها الله تعالى بدعواتٍ عظيمةٍ دالَّةٍ على كهال ذلِّه وخضوعه، وتمام عبوديَّته لله ربِّ العالمين، وعلى مكانته ووجاهته، وعلوِّ شأنه عند ربِّه لل

\* فمن دعاء موسى عَلِيَة: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي طَلَمْتُ الْفَيْ فَمِن دعاء موسى عَلِيَة : ما جاء في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي طَلَمْتُ اللَّهُ عَاء قد نَفْسِى فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَر لَهُ وَ اللَّهُ عَاء قله قاله موسى عَلِيَة استغفارًا وتوبةً إلى ربِّه سبحانه لقتله رجلًا قبطيًّا خطأً من غير قصدٍ لقتله، ولكنَّه قَصَدَ مساعدة رجلٍ إسرائيليٍّ من شيعته استغاث به على القبطي، فوكزه موسى، أي: ضربه بقبضة يده، فقضى عليه لقوَّة موسى على القبطي، فوكزه موسى، أي: ضربه بقبضة يده، فقضى عليه لقوَّة موسى

عَلِيَهِ، ولم يَنْسُبْ عَلِيَهِ هذا الفِعْلَ إلى القدر معتذرًا بذلك، بل بادر بالتَّوبة والاستغفار؛ لأَنَّه كان السَّببَ فيه، وهذا معنى ما رُوِيَ عن قتادة عَنَهُ في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِى ﴾ قال: «وعرف نبيُّ الله عَلَيْهِ من أين المخرَج، فأراد المخرج فلم يُلْقِ ذنبَه على ربِّه» (١).

وقد ذكر العلامة ابن سِعدي عَنَشُهُ من فوائد هذه القصَّة: «أَنَّ قتل الكافر اللَّذي له عهدٌ بعقدٍ أو عُرفٍ لا يجوز؛ فإنَّ موسى ندم على قتله القبطي، واستغفر الله وتاب إليه»، وذكر أيضًا من فوائدها: «أَنَّ الَّذي يقتل النُّفوس بغير حقِّ يعَدُّ من الجبَّارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنَّه مُصْلحٌ، حتَّى يَرِدَ الشَّرعُ بها يُبيحُ قتل النَّفس»(٢) اهـ.

وجذا الكلام المتين الَّذي ذكره عَنَهُ يُعلَم فسادُ ما عليه بعض المندفعين والمتهوِّرين، مُثَن جعلوا إرهاب المؤمنين وإرعاب الآمنين، وإخافة المطمئنين وقتل المسلمين، والمستأمنين سبيلًا للإصلاح بزعمهم، وهم في الحقيقة من الجبَّارين في الأرض، ومن المفسدين.

﴿ وَمِن دَعَاءَ مُوسَى عَلِيَهِ : أَنَّهُ لَمَّا أُخبِرَ بِأَنَّ الأَقباطِ يَأْتَمُ وَنَ بِهُ لَيْثَارُوا مِنه لَقْتُلُهُ القَّبِلُ اللهِ عَلَى خُرِج مِن المَدينة فرارًا بِنفسه، دَاعيًا رَبَّه لَا فِي هذه الحَال، كَمَا قال الله تعالى: ﴿ فَرَجَمِنْهَا خَآبِفًا يَثَرُقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَثَرُقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أورده السُّيوطي في «الدُّر المنثور» (٦/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) «تيسير اللَّطيف المنَّان» (ص١٣١).

وَلُمَّا تُوجَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوْلَةَ ٱلسَّكِيلِ (") ﴿ [شُؤَوُ الفَّصَينَ ].

فقوله: ﴿رَبِّ بَجِينِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ دعاءٌ بالنَّجاة من فرعون وقومه الَّذين يأتمرون لقتله، وسيَّاهم ظالمين؛ لأنَّه قد تاب من ذنبه، وفعله غضبًا من غير قصدٍ منه للقتل، فتوعُّدهم له بالقتل ظلمٌ منهم واعتداءٌ، وقيل: سيَّاهم ظالمين؛ لأنَّم ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تعالى.

وقوله: ﴿عَسَىٰ رَقِّت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ دعاءٌ بالهداية إلى الطَّريق الوسط، المُوصِل إلى البلد الَّذي قصده \_ وهو مَدْيَن \_، وإلى كلِّ خيرٍ في الدُّنيا والآخرة.

وقد استجاب الله دعاءه وأعطاه ما سأل، قال ابنُ كثير عَيْلَهُ: «ففعل الله به ذلك، وهداه إلى الطَّريق المستقيم في الدُّنيا والآخرة، فجعله هاديًا مهديًّا» (١).

وأشار العلّامة ابن سِعدي في هذا المقام إلى أنَّ في هذا الدُّعاء تنبيهًا لطيفًا على أنَّ النَّاظر في العلم عند الحاجة إلى العلم، أو التَّكلُّم به إذا لم يترجَّحْ عنده أحد القولَيْن، فإنَّه يستهدي ربَّه، ويسأله أن يهديه إلى الصَّواب من القولَيْن، بعد أن يقصد الحقَّ بقلبه ويبحث عنه؛ فإنَّ الله لا يخيِّبُ من هذه حالُه، كما جرى لموسى عَلَيْنٌ لما قصد تلقاء مَدين، ولا يدري الطَّريق المُعيَّن إليها قال: ﴿عَسَىٰ لَوِسَى عَلَيْنِ سَوَاءَ السَّهِ بِيلِ ﴾، وقد هداه الله، وأعطاه ما رجاه وتمنَّاه (٢).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (٦/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تيسير اللَّطيف المنان» (ص١٣١، ١٣٢).

﴿ وَمن دَعَائِه عَلِي ﴿ أَنَّه لِمَا جَهِدَ بِهِ السَّفر، وبلغ بِهِ الجَوعِ كُلَّ مَبلغٍ، ولم يكن معه من الطَّعام ما يأكله قال في هذه الحال مسترزِقًا ربَّه: ﴿رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمَثَافِلُ ﴾ [ المُؤَاللَمَ اللهُ قال أَن لُتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

وقد أجمع المفسِّرون على أنَّ موسى عَلَيْ طلب في هذا الدُّعاء ما يأكله لما به من الجوع الشَّديد؛ فإنَّ هذا وصفٌ لحاله بأنَّه فقيرٌ إلى ما أنزل الله إليه من الخير، وهو متضمِّنُ لسؤال الله إنزالَ الخير إليه، وهذا من أبلغ الوسائل إلى الله لا.

قال ابنُ سِعدي عَنَشْ: "إنَّ الله كما يحبُّ من الدَّاعي أن يتوسَّل إليه بأسمائه وصفاته، ونعمه العامَّة والخاصَّة؛ فإنَّه يحبُّ منه أن يتوسَّل إليه بضعفه وعجزه، وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه، ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى عَلِيَّهِ: ﴿رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِن خَيْرِ فَقِيرُ ﴾، لما في ذلك من إظهار التَّضرُّع والمسكنة والافتقار لله الَّذي هو حقيقة كلِّ عبدٍ» (١) اه.

ويُلاحَظُ أنَّ الطَّالب السَّائل تارةً يسأل بصيغة الطَّلب، وتارةً يسأل بصيغة الخبر؛ إمَّا بوصف حاله من فقرٍ واحتياجٍ وضعفٍ، وإمَّا بوصف حال المسؤول من غنًى وكماكٍ ومَنِّ وعطاءٍ، وإمَّا بوصف الحالين: حال السَّائل وحال المسؤول.

وموسى عَلِيَهِ وصف في هذه الدَّعوة حاله، وأظهر فقره واحتياجه إلى ربِّه ومولاه، وهو يتضمَّن سؤاله سبحانه إنزالَ الخير إليه، وموالاةَ المَنِّ عليه.

<sup>(</sup>۱) «تيسير اللَّطيف المَنَّان» (ص١٣٢).

وقد أجابه الله فيها سأل، فوالى المَنَّ عليه، وأجزل له العطاء، وبقي عَلَيْهُ في مَدْيَنَ في أمنٍ وعافيةٍ، وفي خيرٍ ورزقٍ إلى أن اصطفاه الله واجتباه رسولًا أمينًا، ونبيًّا كريمًا، صلواتُ الله وسلامُه وبركاتُه عليه، وعلى جميع النَّبيِّين.



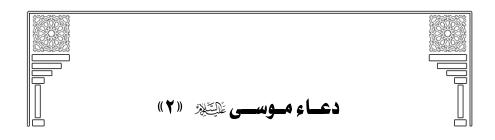

ومن دعاء موسى عَلَيْتُلا: أنَّ الله تعالى لمَّا بعثه إلى فرعون وقومه لدعوتهم إلى الإسلام، سأل ربَّه لا أن يفتح عليه في تبليغ الرِّسالة وبيان الدِّين، كما قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ اَشَرَحُ لِى صَدِّرِى ۞ وَيَسَرِّ لِيَ أَمْرِى ۞ وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَاَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ اَشَدُدْ بِهِ وَأَزْدِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

وهذا دعاءٌ عظيمٌ في مقام عظيم، كما قال الحافظُ ابنُ كثير عَلَيْهُ: «هذا سؤالٌ من موسى عَلِيَة لربِّه لا أن يشرح له صدرَه فيما بعثه به؛ فإنَّه قد أمره بأمرٍ عظيم، وخطبٍ جسيم، بعثه إلى أعظم ملكِ على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرِهم وأشدِّهم كفرًا، وأكثرهم جنودًا، وأعمرهم ملكًا، وأطغاهم وأبلغهم عَرُّدًا، بلغ من أمره أنِ ادَّعى أنَّه لا يَعرِفُ الله، ولا يعلم لرعاياه إلهًا غيره» (۱). والدُّعاء بشرح الصَّدر له أهميَّةٌ كبيرةٌ في هذا الشَّأن؛ فإنَّه قوَّةٌ معنويَّةٌ، يستعين بها نبيُّ الله موسى عَلَيْهِ على أداء تلك المهمَّة الكبرى؛ فإنَّه مَدعاةٌ للصَّبر

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٢٧٦).

واحتمال المشاقّ، والإقبال على الدَّعوة بهمَّةٍ ونشاطٍ، وأمَّا ضيق الصَّدر والسَّامة؛ فهي من أسباب الضَّعف وخور العزيمة، ومَنْ هذا حاله لا يصلح لهداية الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، كما قال الله سبحانه لنبيّه محمَّد في ﴿ فَيمَا رَحْمَةٍ مِّنَاللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ ﴾ [النافِلات : ١٥٩].

ومع سعة الصَّدر وانشراحه لا بدَّ من تيسير الله تعالى وتوفيقه، ولهذا قال عَلِيَ هِذَا الدُّعاء: ﴿وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ﴾، قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ عَلَيْهُ: «أي: إن لم تكن أنت عَوني ونصيري، وعضدي وظهيري، وإلَّا فلا طاقة لي بذلك»(١).

وقال ابن سِعدي عَلَيهُ: «ومن تيسير الأمر أن ييسَّر للدَّاعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كلَّ أحدٍ بها يناسِبُ له، ويدعوه بأقرب الطُّرق الموصِلة إلى قبول قوله»(٢).

ثمَّ إِنَّ من أهمِّ وسائل الدَّعوة إلى الله قدرة الدَّاعي على البيان والإفهام بالقول، ولهذا دعا موسى عَلِيَهِ ربَّه أن يفتح عليه بذلك، في قوله: ﴿وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِ وَهِ وَقَد ذكر المفسِّرون أنَّه كان في لسان موسى ثِقَلُ لا يكاد يُفْهَمُ عنه الكلام، فسأل الله تعالى أن يحُلَّ عقدةً من لسانه ليفهموا قوله، وليحصُلَ المقصودُ التَّامُّ من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني.

ولذا ذكر العلّامة ابن سِعدى عَلَلهُ من جملة الفوائد المستفادة من قصّة

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٨٧).

موسى عَلَيْ النّ الفصاحة والبيان عمّا يعين على التّعليم، وعلى إقامة الدَّعوة، فلذا طلب موسى من ربّه أن يحُلَّ عقدةً من لسانه ليفقهوا قولَه، وأنّ اللَّثغة لا عيبَ فيها إذا حصل الفهم للكلام، ومن كمال أدب موسى عَلَيْ مع ربّه أنّه لم يسأل زوال اللَّثغة كلَّها، بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود» (١)، قال الحسن البصري عَلَيْهُ: «الرُّسل إنّما يسألون بحسب الحاجة، ولهذا بقيت في لسانه بقيّة» (١).

ثمَّ قال موسى عَلِيَّة: ﴿وَالجَعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَرُونَ أَخِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ دُ بِهِ عَلَى أَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي ﴾ .

قال الحافظ ابن كثير عَنَهُ: "وهذا أيضًا سؤالٌ من موسى في أمر خارجيً عنه، وهو مساعدة أخيه هارون له" (٣)، وجاء في موضع آخر من القرآن الكريم بيانُ التَّعليل لهذا السُّؤال من موسى، وهو ما حكاه الله عنه من قوله: ﴿ وَأَخِى هَـُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِي السَكَانُا فَأَرْسِلَهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِي اللهُ عنه من قوله: ﴿ وَأَخِى هَـُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِي اللهُ اللهُ أَنْ يُكذِبُونِ اللهُ إِنْ النَّبُوّة وتبليغ الرِّسالة، وهذا من وجاهته عَلِي عند ربِّه، هارون شريكًا له في النُّبوَّة وتبليغ الرِّسالة، وهذا من وجاهته عَلِي عند ربِّه، حين شفع أن يوحي اللهُ إلى أخيه، وطلب موسى أن يكون معينُهُ من أهله لأنَّه من باب البرِّ، وأحقُّ ببرِّ الإنسان قرابته، ويقال: إنَّه لم يكن أحدٌ على

<sup>(</sup>١) «تسير اللَّطيف المَنَّان» (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن كثير في «البداية والنِّهاية» (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) (تفسير ابن كثير) (٥/ ٢٧٧).

أخيه أسعدَ ولأخيه أنفع من موسى لهارون (١١)، ثمَّ ذكر موسى عَلَيْ الفائدة في سؤاله هذا فقال: ﴿ كَنْ نُسَيِّعُكَ كَثِيرًا ﴿ كَنْ نُسَيِّعُكَ كَثِيرًا ﴿ كَنْ نُسَيِّعُكَ كَثِيرًا ﴿ كَنْ نُسَيِّعُكَ كَثِيرًا ﴿ .

قال العلّامة ابن سِعدي عَنَهُ: «علم عليه الصَّلاة والسَّلام انَّ مُدار الله العبادات كلِّها والدِّينِ على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البرِّ والتَّقوى، فيكثر منها ذكر الله من التَّسبيح والتَّهليل وغيره من أنواع العبادات» (٢)، وبيَّن أيضًا عَنَهُ أنَّ الذِّكر كما أنَّه هو الَّذي خلق الله الخلق لأجله، والعباداتُ كلُّها ذكرٌ لله، فكذلك الذِّكر يعين العبد على القيام بالطَّاعات وإن شقَّت، ويهوِّن عليه الوقوف بين يدي الجبابرة، ويخفِّف عليه الدَّعوة إلى الله تعالى، وقد قال الله تعالى لموسى حين بعثه: ﴿ اَذَهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَانِي وَلاَ نَنْ عَلَى اللهُ عَالَى الله تعالى عَنْ ذكري؛ وَعَدَّا للهُ تعالى عَلْمَ اللهُ عَنْ ذكري؛ فَانَّهُ لكما سلاحٌ وعُدَّةٌ.

وختم موسى عَلِيَهِ دعاءه لربِّه في هذه الأمور كلِّها بقوله: ﴿إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾ [عِلَى الله على الله على الله وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كلِّ الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمُنَّ علينا بها سألناك، وأجب لنا فيها دعوناك» (٤)، فاستجاب الله تعالى دعاء نبيِّه وكليمه موسى عَلِيَهِ فقال لا:

<sup>(</sup>١) «تفسير أبي المظفَّر السَّمعاني» (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن سعدي» (ص۸۷).

<sup>(</sup>٣) «تيسير اللطيف المنان» (ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٨٧).

﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسَىٰ ﴿ آ ﴾ [ يُؤَوَّ طِنهُ ] أي: أُعْطِيتَ جميعَ ما سألت، والسُّؤُل: الطَّلِبَةُ والمرغوب فيه، وقال تعالى جوابًا لموسى أيضًا على سؤاله: ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضَدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا فَلاَيصِلُونَ إِلَيْكُما بِعَايَدِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُما الْغَيْلِبُونَ ﴿ آ فِي الْفَلَاتِينَا أَنتُما فَكَمَا سُلطانًا عَلَى فرعون وقومه وحقق له الرَّجاء، فعضَّده وقوَّاه بأخيه، وجعل لهم سلطانًا على فرعون وقومه فلا سبيل لهم إلى أذاهما بها أيَّدهما به من الآيات السَّاطعات، وجعل الغَلبة والنَّصر والعاقبة الحميدة لهما ولأتباعهما، فنِعْمَ المولى هو سبحانه، ونعم النَّصير.



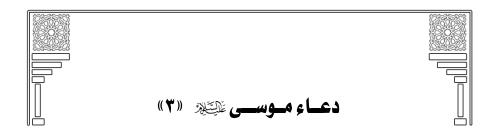

وقول فرعون هذا \_ قبَّحه الله \_ من أعجب ما يكون، وهو من التَّمويه والتَّرويج للباطل الَّذي هو عليه، ولهذا يقال في المثل \_ على سبيل التَّهكُم \_: «صار فرعون مذكِّرًا»، وهذا تضليلُ منه؛ فإنَّ فرعون يزعم في كلامه هذا أنَّه يخاف على النَّاس أن يُضِلَّهم موسى عَلِيَكِ ، فصار واعظًا يشفق على النَّاس من موسى ويخشى عليهم منه، من أن يبدِّل على النَّاس دينهم، أو أن يظهر في الأرض الفساد، ويزعم لنفسه أنَّه إنَّما يريد بالنَّاس الخيرَ وهدايتَهم إلى سبيل الرَّشاد، وهذا شأن دعاة الباطل وأئمَّة الضَّلال في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، وقد قال

فرعون ذلك مع أنَّه من شرِّ خلق الله تعالى وأشدِّهم فسادًا وخبثًا، ومكرًا بالنَّاس واستخفافًا بالعقول، وتكبُّرًا على الحقِّ وتعاليًا عليه.

و لهذا قال موسى عَشِيَّةِ داعيًا الله تعالى ومنبِّهًا النَّاس: ﴿إِنِّ عُذْتُ بِرَتِى وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [عَظْ : ٢٧].

قال الإمام الطّبري عَنَشَهُ في معنى هذا الدُّعاء: «إنِّي استجرت \_ أيُّها القوم \_ بربِّي وربِّكم من كلِّ متكبِّرٍ عليه، تكبَّر عن توحيده والإقرار بألوهيَّته وطاعته، لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه فيجازي المحسن بإحسانه، والسيء بها أساء، وإنَّها خصَّ موسى \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ الاستعاذة بالله عمَّن لا يؤمن بيوم الحساب؛ لأنَّ من لم يؤمن بيوم الحساب مصدِّقًا، لم يكن للثُّواب على الإحسان راجيًا، ولا للعقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفًا، ولذلك كانت استجارته من هذا الصِّنف من النَّاس خاصَّةً»(۱).

وقد حكى الله تعالى عن نبيّه موسى عَلَيْهُ نحو هذا الدُّعاء أيضًا في قوله: ﴿وَإِنِّ عُذْتُبِرَتِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞﴾ [طِئوَاللَّئِانَ ].

قال الإمام الطَّبري: «يقول: وإنِّي اعتصمت بربِّي وربِّكم، واستجرت به منكم أن تَرْجُمُونِ» (٢)، قال: «والرَّجم قد يكون قولًا باللِّسان، وفعلًا باليد،

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۲۰/ ۳۱۰\_۳۱۱).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (۲۱/ ۳۱).

والصَّواب أن يقال: استعاذ موسى بربِّه من كلِّ معاني رجمهم الَّذي يصل منه إلى المرجوم أذَّى ومكروهٌ، شتمًا كان ذلك باللِّسان، أو رجمًا بالحجارة باليد»(١).

ويستفاد من هذا السِّياق الكريم أنَّ من كان متكبِّرًا غير مؤمنٍ بيوم الحساب يحمله تكبُّره، وعدم إيهانه على الشَّرِّ والفساد، وأنَّ على المؤمن أن يستعيذ بالله من شرِّ هذا الصِّنف من الخلق، وقد ثبت في «سنن أبي داود» عن أبي موسى الأشعري هِ فَن أنَّ النَّبيَّ هُ كان إذا خاف قومًا قال: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» (٢).

وكذلك استغفاره ودعاؤه لنفسه ولقومه: كما قال الله تعالى: ﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِئْتَ الْمَلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيّنَ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا أَهُ مِنَا أَإِن هِى إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاء وَتَه أَن وَإِيّنَ أَتُه لِكُنا فَاعْفِر لَنَا وَأَرْمَ نَا وَأَرْمَ نَا وَأَرْمَ نَا أَوْ الله فَعَرِينَ السَّ وَالله فَا عَلَى الله فَعَل الله فَعَل الله فَعَل الله فَعَن الله وَالله فَعَل الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وا

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۲۱/ ۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» (٤١٥/٤)، و«سنن أبي داود» (١٥٣٧)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٠٦).

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم إِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ [ لِمُؤَاللَّمَانِ ].

واشتمل دعاؤه في هذا المقام على فصلين، كما أشار إليهما الحافظ ابن كثير عَلَيْه:

الفصل الأوَّل من الدُّعاء: فيه دفع المحذور، وهو قوله: ﴿أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغَفِرُ لَنَا وَالْمَانَا وَالْمَانِينَ ﴾، فهذا دعاءٌ بترك المؤاخذة بالذَّنب، والوقاية من ذلك.

والفصل الثّاني من الدُّعاء: في تحصيل المقصود، وهو قوله: ﴿وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة (١). وقد مدح الله تعالى في كتابه من يدعوه سبحانه بهذا الدُّعاء المشتمل على طلب الحسنة في الدُّنيا والآخرة، فقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّكَ آ

ءَانِكَ فِي ٱلدُّنْكَ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّ أُولَتِيكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ [شَكَةُ النَّقَةِ].

قال الحافظ ابن كثير عَيْنَهُ: «فجمعت هذه الدَّعوة كلَّ خيرٍ في الدُّنيا، وصرفت كلَّ شرِّ؛ فإنَّ الحسنة في الدُّنيا تشمل كلَّ مطلوبٍ دنيويٍّ من عافيةٍ ودارٍ رحبةٍ، وزوجةٍ حسنةٍ، ورزقٍ واسعٍ، وعلمٍ نافعٍ، وعملٍ صالحٍ، ومَركبٍ هنيءٍ، وثناءٍ جميلٍ، إلى غير ذلك ممَّا اشتملت عليه عبارات المفسِّرين، ولا منافاة بينها؛ فإنهًا كلَّها مندرجة في الحسنة في الدُّنيا، وأمَّا الحسنة في الآخرة

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٧٨).

فأعلى ذلك دخول الجنّة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة الصَّالحة، وأمَّا النَّجاة من النَّار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدُّنيا من اجتناب المحارم والآثام، وترك الشَّهوات والحرام»(١).

ولهذا وردت السُّنَّة المطهَّرة بالتَّرغيب في هذا الدُّعاء، فعن أنسٍ عِسَّكُ قال: كان أكثر دعوةٍ يدعو بها النَّبيُّ عَلَى يقول: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» متَّفقٌ عليه (٢)، وقول موسى عَلِيَهِ: ﴿ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ أي: تُبنا ورجعنا، وأنبنا إليك.



<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۱/ ٥٥٥\_٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٦٣٨٩)، و"صحيح مسلم" (٢٦٩٠).



من دعوات الأنبياء في القرآن: دعوةُ نبيِّ الله سليهان عَلَيْ الَّذي أعطاه الله تعالى النُّبوَّة والملك، وعلَّمه لغة الطَّر.

قال الله تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَمُو الْفَضَلُ الْمُبِينُ ﴿ آ ﴾ [ فِحَالَالِيَهُ النَّهُ الله وكان عَلَيْ شَاكرًا لنعمة الله عليه؛ يدعو ربّه تعالى، ويبتهل إليه أن يُلهِمه شكر هذا الفضل المبين، والاستعانة به على العمل الصّالح الّذي ينال به رضوان الله تعالى ورحمته بدخول الجنّة مع عباد الله الصّالحين، كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِسُ وَالطّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ عَلَيْ النّائَوُا فَي وَلِهُ وَوَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِسُ وَالطّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ عَلَى الْعَمَلُ النّائِقُ النّائِقُ اللهُ الصّالحين، كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلْيَمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِسُ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلِهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فذكر تعالى \_ في هذه الآيات \_ جانبًا من ملك سليمان عَلِيَّة، وما كان

يدعو الله تعالى به، وهو قوله: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَكُلَ عَلَى الله تعالى به، وهو قوله: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلْتَكْلِحِينَ ﴾.

وهذا من أجمع الأدعية، ومن أنسبها لحاله عليه وما أعطاه الله من الملك العظيم والفضل المبين.

فقوله: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِ آَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ طلبٌ من الله أن يقيِّضه للشُّكر على ما أنعم به عليه، وعلى ما خصَّه به من المزيَّة على غيره من تعليمِهِ منطقَ الطَّير، وإسماعِهِ قولَ النَّملة.

وقوله: ﴿وَعَكَ وَلِدَتَ ﴾ فيه أنَّ النِّعمة على الوالدين نعمة على الولد، وعلى وللنَّ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ والديه، والديه، والديه داود عَلِيَهِ وأمُّه، وكانت من العابدات الصَّالحات (١).

وقوله: ﴿وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنهُ ﴾ أي: وفّقني أن أعمل صالحًا ترضاه، لكونه موافقًا لأمرك، خالصًا لوجهك، سالًا من المفسدات والمنقصات.

وينبغي التَّأَمُّل لقوله: ﴿صَلِحًا تَرْضَنهُ ﴾؛ فإنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ العمل قد يكون صالحًا في نظر صاحبه ولا يرضاه الله تعالى، لكونه غيرَ موافقٍ لأمره سبحانه، أو لكونه غير خالصٍ لوجهه لا، فلا يرضى الله تعالى من الأعمال إلَّا ما كان موافقًا لشريعته، خالصًا لوجهه.

وقوله: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾ أي: إذا توفَّيتني

<sup>(</sup>١) انظر: «البداية والنِّهاية» لابن كثير (٢/ ٣٢٧).

فألحقني بالصَّالحين من عبادك، والرَّفيق الأعلى من أوليائك، بمعنى أَدخِلْني في جملتهم، وأَثْبِتِ اسمي مع أسمائهم، واحشرني في زمرتهم، قال ابن عبَّاسٍ عِيَّفُ : «يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن بعدهم من النَّبيِّن» (١).

ومن دعاء نبيِّ الله سليمان عَلِيَّهِ: ما حكاه الله في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا شُكِمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ اللهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلَكًا لَا يَلْبَغِى لِلْمَاكَا لَا يَلْبَغِى لِلْمَاكَا لَا يَلْبَغِى لِلْمَاكَا لَا يَلْبَغِى لِلْمَاكَا لَا يَلْبَغِى لِلَّهُ مِنْ بَعْدِى إِنَّاكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ آَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فأخبر تعالى أنّه ابتلى عبده ونبيّه سليهان عبد أن ألقى على كرسيّه جسدًا، ولعلَّ المراد به ما ثبت في «الصَّحيحين» من حديث أبي هريرة وفي من رسول الله في قال: «قَالَ سُليُهانُ بنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، أَوْ تِسْعِ وَتِسْعِينَ، كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ مَنْهُنَّ إِلّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ! لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله بُحَمَّدٍ بِيكِهِ! لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله بُحَمَّدٍ بِيكِهِ! لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله بُحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ» (٢٠)، فابتلاه الله بشقّ ولدٍ، وقيل: إنَّ الجسد الَّذي ألقي على كرسِيّه هو صخر الجني، الله بشقّ ولدٍ، وقيل: إنَّ الجسد الَّذي ألقي على كرسِيّه هو صخر الجني، الله ين يومًا يحكم بين النّاس، في قصّةٍ الجنّي، الَّذي تسلّط على ملكه أربعين يومًا يحكم بين النّاس، في قصّةٍ طويلةٍ جاءت في أخبار بني إسرائيل، ولا يُعتَمَدُ عليها.

<sup>(</sup>١) أورده البغوي في «تفسيره» (٣/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٨١٩)، ومسلم (١٦٥٤).

وقوله: ﴿ ثُمُّ أَنَابَ ﴾ أي: تاب إلى ربِّه، ومِن ثمَّ قال: ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ۗ إِنَكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [ ﴿ ثَنْ : ٣٥].

فسأل الله مغفرة ذنبه، وتوسَّل إليه باسمه الوهَّاب أن يهب له ملكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده من البشر.

وقد استجاب الله دعوته، فغفر له، وأعطاه ملكًا لم يحصل لأحدٍ من بعده، قال الله تعالى: ﴿فَسَخُرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ بَعْرِى بِأَمْرِهِ دُخْاَءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَطِينَ عَرِي بِأَمْرِهِ دُخْاَءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصِ ﴿ وَ الْحَرِينَ مُقَرِّينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ وَ اللهِ عَلَى المُغفرة عِسَابٍ ﴿ وَ الله على المغفرة عِسَابٍ ﴿ وَ الله على المغفرة الله وهو حسن أمرين: الزُّلْفي، وهي درجة القرب منه، والثَّاني: حسن المآب، وهو حسن المنقلب، وطيب المأوى عند الله (١).

وقد ثبت في الحديث في «سنن النّسائي» و «ابن ماجه» عن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن عن رسول الله عن (أَنَّ سُلَيُهَانَ بنَ دَاوُدَ هُ لَا بَنَى بَيْتَ المَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ لا خِلَالاً ثَلَاثَةً: سَأَلَ اللهَ لا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ لا مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ لا مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ لا حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ المَسْجِدِ أَنْ لا يَأْتِيهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلّا الصّلاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئِتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٢)، وقوله: «لَا يَنْهَزُهُ إِلّا الصّلاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئِتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٢)، وقوله: «لَا يَنْهَزُهُ إِلّا الصّلاةُ

<sup>(</sup>١) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (ص٢١٧).

<sup>(</sup>٢) «سنن النَّسائي (٦٩٢)، وابن ماجه (١٤٠٨)، وصحَّحه الألباني في «صحيح النَّسائي» (٢/ ٢٢٩).

فِيهِ» أي: لا يحرِّكه إلَّا ذلك.

ونسأل الله أن يفُكَّ أسرَه من أيدي اليهود، وأن يُطلِقَ قَيْدَه، وأن يرُدَّه للمسلمين، وأن يقِرَّ أعينهم بالصَّلاة فيه مطهَّرًا من رجس اليهود، إنَّه سبحانه خير مسؤول، ونعم المأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل.





إِنَّ من دعوات الأنبياء في القرآن ما جاء في قصَّة نبيِّ الله زكريًا عَلِيَهِ لَقَ من دعوات الأنبياء في القرآن ما جاء في قصَّة نبيِّ الله زكريًا عَلِيَة أَنَّه دعا ربَّه لل أن يرزقه ولدًا صالحًا، يكون وارثًا له في العلم والنَّبوَّة والقيام بالدِّين، ولم يكن عَلِيَة قد رُزق ولدًا في حياته، وكانت امرأته عاقرًا، وتقدَّم به السِّنُ، لكنَّه على علم بكهال قدرة الله، وأنَّه سبحانه إذا أراد شيئًا كان، ولو لم تتوفَّر أسبابه المعلومة في العادة، إذ هو خالق الأسباب والمسبَّبات، وبيده مقاليد كلِّ شيء وخزائنه.

قال الله تعالى: ﴿ كَ هِيعَصَ الله نِكُرُرَ مُمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, زَكَرِيًّا الله الله تعالى: ﴿ كَ هِيعَصَ الله نِكُرُرَ مُمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, زَكَرِيًّا الله الله الله تعالى: ﴿ كَ هَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاللهَ عَلَى الرَّأْسُ شَكِيْبًا وَلَمْ الْدَكَ رَبِّهُ شَقِيًّا اللهُ وَإِنِي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن وَرَاءِي وَكَانَتِ الْمَراقِي الْمَراقِي عَلَى مِن وَرَاءِي وَكَانَتِ الْمُراقِي عَلَى مِن وَرَاءِي وَكَانَتِ الْمُراقِي عَلَى مِن وَرَاءِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا الله يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنْ ءَالِي يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا عَلَى عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وقد تضمَّن هذا الدُّعاء العظيم الَّذي دعا به زكريًا ﷺ ذكرَ حالته، وشدَّة رغبته، وكهال أدبه مع ربِّه، وثقته التَّامَّة بقدرته ورحمته به خاصَّة، وبعباده عامَّةً.

قوله: ﴿ ذِكْرُرَ مَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ رَكَ رِيًّا ﴾ أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريًا. وقوله: ﴿إِذْ نَادَكِ رَبِّهُ ﴾ ، النِّداء هنا هو الدُّعاء والرَّغبة.

وقوله: ﴿نِدَآءً خَفِيًا ﴾ أي: سرَّا لا علنًا، وهذا الثَّناء عليه بكون دعائه خفيًّا فيه دلالةٌ على أنَّ إخفاء الدُّعاء أفضل من إظهاره وإعلانه.

وقوله: ﴿ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي ﴾ أي: ضَعُفَ العظم منِّي ورَقَّ من الكبَر، قال العلَّمة محمَّد الأمين الشنقيطي عَنَهُ: ﴿ وإنَّمَا ذكر ضعف العظم؛ لأنَّه عمود البدن وبه قوامه، وهو أصل بنائه، فإذا وهَن دلَّ على ضعف جميع البدن؛ لأنَّه أشدُّ ما فيه وأصلبُهُ، فوهنه يستلزم وهنَ غيره من البدن (١٠).

وقوله: ﴿وَاَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ أي: انتشر الشَّيب في الرَّأس؛ لأنَّ الشَّيبَ دليلُ الضَّعف والكبَر، ورسول الموت ورائده ونذيره.

قال الحافظُ ابن كثيرٍ عَنَشَهُ: «والمراد من هذا الإخبارُ عن الضَّعف والكبَر، ودلائله الظَّاهرة والباطنة»(٢).

ونادي ربَّه بذلك بيانًا لحاله متوسِّلًا إليه سبحانه بافتقاره إليه.

قال العلَّامة ابن سعدي عَلَيْهُ: «فتوسَّل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحبِّ الوسائل إلى الله؛ لأنَّه يدلُّ على التَّبرِّي من الحول والقوَّة، وتعلُّق

<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان» (٤/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٢٠٦).

القلب بحول الله وقوَّته»(١).

وقوله: ﴿وَلَمْ أَكُنَ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ أي: لم أشْقَ يا ربِّ بدعائك؛ لأنَّك لم تخيِّب دعائي، بل كنت تجيب دعوتي، وتقضي حاجتي، فهو توسُّلُ إليه بها سلف من إجابته وإحسانه، طالبًا أن يُجَارِيَه على عادته الَّتي عوَّده من قضاء حوائجه، وإجابته إلى ما سأله (٢).

قال القاسمي عَلَيْهُ: «استفيد من هذه الآيات آداب الدُّعاء، وما يستحبُّ فيه، فمنها: الإسرار بالدُّعاء، لقوله: ﴿خَفِيَّ ﴾، ومنها: استحباب الخضوع في الدُّعاء، وإظهار الذُّلِّ، والمسكنة والضَّعف، لقوله: ﴿وَاَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيِّبًا ﴾، ومنها: التَّوسُّل إلى الله تعالى بنعمه وعوائده الجميلة لقوله: ﴿وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَامِكُ رَبِّ شَقِيًا ﴾»(٣).

وقوله: ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِ ى ﴾ أي: وإنِي خِفت من يتولَّى على بني إسرائيل من بعد موتي ألَّا يقومَ بدينك حقَّ القيام، ولا يدعوَ عبادك إليك، وهذا فيه شفقته ونصحه وحرصه على قيام الدِّين، والخوف من ضياعه.

وقوله: ﴿وَكَانَتِٱمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ أي: وكانت زوجتي لا تلِدُ منذ شبابها.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيِّم (٣/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) «محاسن التَّأُويل» (١١/ ٤١٢٧).

وقوله: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾ أي: ولدًا صالحًا معينًا.

وقوله: ﴿وَٱجۡعَـٰلُهُ رَبِّ رَضِيًا﴾ أي: اجعل هذا الَّذي تهَبه لي مرضيًا، ترضاه أنت، ويرضاه عبادك دينًا وخُلُقًا وخَلْقًا.

قال العلَّامة ابن سعدي عَنَهُ: «والحاصل أنَّه سأل الله ولدًا ذكرًا صالحًا يبقى بعد موته، ويكون وليًّا من بعده، ويكون نبيًّا مرضيًّا عند الله وعند خلقه، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدًا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق، ومحامد الشِّيَم»(٢).

ومن الآيات المشتملة على ذكر دعاء زكريًّا عَلَيْ هذا: قول الله تعالى: 
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ أَقَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِعُ ٱلدُّعَاةِ
هُمُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ أَقَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِعُ ٱلدُّعَاةِ

هُمُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ أَلُورِ مِن الله الله عالى: ﴿ وَزَكَرِينَا إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ مُرَبِّ لَا تَذَرُفِ فَكُرْدًا

وأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ الله تعالى أَنَّه استجاب لله تعالى أَنَّه استجاب لدعاء نبيّه زكريًّا عَلِيهِ ، فجعل امرأته ولُودًا بعد أن كانت عاقِرًا، ورزقه ولدًا ذكرًا صالحًا سمَّاه يحيى وجعله نبيًّا من الأنبياء.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٦٩).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٦٩ ـ ٥٧٠).

قال تعالى: ﴿ فَٱسۡتَجَبُنَا لَهُ, وَوَهَبُنَا لَهُ, يَحْيَى وَٱصۡلَحۡنَالَهُ, زَوۡجَهُۥ وَاللّهُ وَكَانُواْ لَنَا اللّهُ وَكَانُواْ لَنَا اللّهُ وَكَانُواْ لَنَا اللّهُ وَكَانُواْ لَنَا لَكُمْ صَانُواْ لَيَسَاعُ وَكَانُواْ لَنَا لَكُمْ مَا اللّهُ وَكَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

قال الحافظ ابن كثير عَنَهُ: "والمقصود أنَّ الله تعالى أمر رسوله الله أن يقصَّ على النَّاس خبر زكريًّا عَلَيْهُ، وما كان من أمره حين وهبه الله ولدًا على الكبر، وكانت امرأته عاقرًا في حال شبيبتها، وقد أسنَّت أيضًا، حتَّى لا ييأس أحدٌ من فضل الله ورحمته، ولا يقنط من فضله تعالى وتقدَّس"(1).



<sup>(</sup>١) «البداية والنِّهاية» (٢/ ٣٩٥).

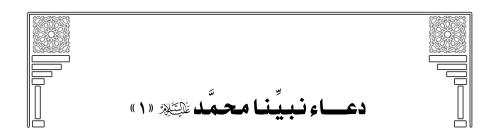

في القرآن الكريم مواضع عديدة يأمر الله تعالى فيها نبيَّه ورسوله محمَّدًا الله بدعائه دعاء ذكرٍ وثناء، ودعاء طلبٍ ومسألةٍ، ومن المناسب للمسلم والمفيد له فائدة عظيمة أن يقف عليها ليتعلَّم منها الهدي القويم، والنَّهج السَّديد، والمسلك الرَّشيد في ذكر الرَّبِ للو ودعائه.

﴿ وَمَن هذه المواضع قول الله تعالى: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهِّرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ ﴾ [ مُؤَوَّ الْجَافِ ].

ففيها الأمر بذكر الله Y خيفةً مع التَّضرُّع والإلحاح، ولا سيَّما في أوَّل النَّهار وآخره، والتَّحذيرُ من الغفلة وسبيل الغافلين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عَنَهُ وقد اختار أنَّ المراد بقوله: ﴿ فِ نَفَسِكَ ﴾ أي: باللِّسان مع القلب ـ: ﴿ ومعلومٌ أنَّ ذكرَ الله المشروع بالغدوِّ والآصال في الصَّلاة، وخارج الصَّلاة هو باللِّسان مع القلب، مثل صلاتي الفجر والعصر، والذِّكر المشروع عقب الصَّلاتَيْن، وما أمر به النَّبيُّ ، وعلَّمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة، من عمل اليوم واللَّيلة

المشروعة طرفي النَّهار بالغدوِّ والآصال»(١).

\* ومن الآيات الَّتِي فيها أمر الله لنبيّه ﴿ بالدُّعاء: قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُلِمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللللللْمُ الللللللْمُ ال

وهذا أمرٌ للنَّبِيِّ ﴿ أَن يدعو بهذا الدُّعاء معظِّمًا لربِّه متوكِّلًا عليه، وشاكرًا له، ومفوِّضًا إليه.

«فصدًر الآية سبحانه بتفرُّده بالملك كلِّه، وأنَّه هو سبحانه هو الَّذي يؤتيه من يشاء، وينزعه ممَّن يشاء لا غيره.

فالأوَّل: تفرُّده بالملك.

والثَّاني: تفرُّده بالتَّصرُّف فيه، وأنَّه سبحانه هو الَّذي يُعِزُّ من يشاء بها يشاء من أنواع العزِّ، ويذلُّ من يشاء بسلب ذلك العزِّ عنه، وأنَّ الخير كلَّه بيديه ليس لأحدٍ معه منه شيءٌ.

ثمَّ ختمها بقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، فتناولت الآية ملكه وحده، وتصرُّ فه، وعموم قدرته، وتضمَّنت أنَّ هذه التَّصرُّ فات كلَّها بيده، وأهَّا كلَّها خيرٌ، فسَلَبَهُ المُلْكَ عمَّن يشاء، وإذلالُه من يشاء خيرٌ، وإن كان شرَّا

<sup>(</sup>١) «دقائق التَّفسير» (٣/ ١٦٦).

بالنِّسبة إلى المسلوب الذَّليل؛ فإنَّ هذا التَّصرُّ فَ دائرٌ بين العدل والفضل، والخَكمة والمصلحة لا تخرج عن ذلك، وهذا كلَّه خيرٌ يُحْمَدُ عليه الرَّبُ، ويُثْنَى عليه بتنزيهه عن الشَّرِّ، وأنَّه ليس إليه» قاله ابن القيم عَن الشَّرِّ، وأنَّه ليس إليه»

وقال الحافظ ابن كثير عَنَهُ في تفسيره للآية: «وفي هذه الآية تنبيهٌ وإرشادٌ إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله في وهذه الأمَّة؛ لأنَّ الله حوَّل النُبوَّة من بني إسرائيل إلى النَّبيِّ العربي القرشي المكِّي الأمِّي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى جميع الثَّقلَيْن الإنس والجنِّ، الَّذي جمع اللهُ فيه عاسن من كان قبله، وخصَّه بخصائص لم يعطها نبيًّا من الأنبياء ولا رسولًا من الرُّسل في العلم بالله وشريعته، وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية، وكشفه عن حقائق الآخرة، ونشر أمَّته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشَّرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدِّين، ما تعاقب اللَيل والنَّهار» (٢).

<sup>(</sup>١) «شفاء العليل» لابن القيِّم (ص١٧٨ \_ ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۲ ـ ۲۳).

وقد أمر الله تعالى نبيَّه محمَّدًا اللهُ عاء بعدما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمَّة لهم في حبِّهم الشِّرك، ونفرتهم عن التَّوحيد.

والمعنى: ادع - أيُّها النَّبيُّ - الله وحده لا شريك له، الَّذي هو فاطر السَّموات والأرض، أي: خالقهما على غير مثالٍ سبق، ﴿عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ أي: السِّرِّ والعلانية، ﴿أَنتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ أي: السِّرِّ والعلانية، ﴿أَنتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ أي: في دنياهم، وستفصل بينهم يوم معادهم وقيامهم من قبورهم»(۱).

وفي هذا تعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى، والدُّعاء بأسمائه الحسنى، والاستعانة بالتَّضرُّع والابتهال على دفع كيد العدوِّ، والسَّلامة من شرورهم.

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة وسلم قالت: كان رسول الله إذا قام من اللّيل افتتح صلاته فقال: «اللّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّموات وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ عَبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ؛ اهْدِنِي لِلَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ عَبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ؛ اهْدِنِي لِلَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ عَبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهُدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۷۷).

﴿ وَمِنَ الدُّعَاءَ الَّذِي أَمِرَ بِهِ النَّبِيُّ ﴿ وَمِنَ الدُّعَاءَ الَّذِي أَمِرَ بِهِ النَّبِيُّ ﴿ وَمَا جَاءَ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۚ وَهُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْمَظِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْمَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاءً وهو: الشَّريعة العظيمة، المطهَّرة الكاملة الشَّاملة؛ فقل أنت هذا الدُّعاء، وهو:

﴿حَسِمِي ٱللهُ ﴾ أي: كافيَّ الله.

﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوًّ ﴾ أي: لا معبودَ بحقٍّ إلَّا هو.

﴿ عَلَيْ وِ تَوَكَّلُتُ ﴾ أي: اعتمدتُّ عليه، وإليه فوَّضت جميع أموري.

﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي: هو مالك كلِّ شيءٍ وخالقه؛ لأنَّه ربُّ العرش العظيم الَّذي هو سقف المخلوقات، وخصَّ العرش بالذِّكر؛ لأنَّه أعظم المخلوقات، فيدخل فيه ما دونه من باب أولى.

وفي الحديث عن أبي الدَّرداء ﴿ عَلَيْهِ قَالَ: «من قال في كلِّ يومٍ حين يصبح وحين يمسي: «حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُو رَبُّ يصبح وحين يمسي: «حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ» سبع مرَّاتٍ، كفاه الله لا ما أهمَّه من أمر الدُّنيا والآخرة» رواه ابن السُّني في «عمل اليوم واللَّيلة» مرفوعًا إلى النَّبيِّ هُمْ، ورواه غيره موقوفًا إلى النَّبيِّ هُمْ، ورواه غيره موقوفًا إلى النَّبيِّ هُمْ والموقوف رجال إسناده ثقات، ومثل هذا لا يقال من قِبَلِ الرَّأي والاجتهاد، فسبيله سبيل المرفوع.

<sup>(</sup>١) عمل اليوم والليلة (٧١)، وصححه الألباني «الضعيفة» (٢٨٦) عن أبي الدرداء موقوفا.



وهذا دعاء ثناء وتمجيد، أمر الله تعالى نبيّه محمَّدًا هُ بأن يقوله توحيدًا لربّه سبحانه، وتنزيهًا له عن كلّ ما لا يليق به، وقد جاء في الأثر عن محمَّد ابن كعب القرظي أنّه كان يقول: "إنَّ اليهود والنَّصارى قالوا: اتَّخذ الله ولدًا، وقالت العرب: لبَيك لا شريك لك، إلَّا شريكًا هو لك، وقال الصَّابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذلَّ اللهُ، فأنزل الله هذه الآية: وقُل الخَمَدُ لِلهِ الذِي لَم يَنْ فَدُ شَرِيكُ فِي المَلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُ مِنَ الذُّلِ اللهِ وَكَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَه وَلَمْ يَكُن لَه وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَه وَلَمْ يَكُن لَه وَلَمْ يَكُن لَه وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَه وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَه وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَه وَلَهُ إِلَهُ لَهُ إِلَيْ يَقُولُ اللهُ الل

وفي الآية بيانُ استحقاق الله للحمد؛ لاختصاصه سبحانه بنُعوت الكهال، وصفات الجلال، فهو سبحانه المنزَّه عن اتَّخاذ الولد، المتفرِّد بالملك

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۱۷/ ۹۹۰).

لا شريك له، الغنيُّ عن عباده، لا يحتاج إلى أحدٍ منهم، ولا يتولَّى أحدًا منهم ليتعزَّز به من ذِلَّةٍ، أو ليتكثَّر به من قِلَّةٍ، وهو سبحانه الكبير المتعال.

﴿ وَمَن المُواضِعِ الَّتِي فِيهَا أَمْرِهِ ﴿ بِالدُّعَاء: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلُ رَّبِ الدُّعَاء: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلُ رَّبِ الدُّعَاء: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلُ رَبِّ الْمُنْ الْمُنَا نَصِيرًا الْمَا الْمُنَا نَصِيرًا الْمَا الْمُنَا لَيْمِن لَدُنكَ سُلْطَ الْمَا الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنا الْمُنا الْمُنا الْمُنا اللهِ الله

وهذا دعاء مسألةٍ، أمر الله تعالى نبيَّه ﴿ أَن يقولُه، وهو متضمِّنُ سؤال الله تعالى أن يجعل مدخله ومخرجه على الصِّدق، وذلك في قوله: ﴿ رَّبِّ الصَّدق مُذْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ ﴾.

قال العلَّامة ابن القيِّم عَلَيْهُ: «وحقيقة الصِّدق في هذه الأشياء هو الحُقُّ الثَّابت المَتَّصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدُّنيا والآخرة.

فمُدخَل الصِّدق ومُحُرْج الصِّدق: أن يكون دخوله وخروجه حقًا ثابتًا لله وفي مرضاته، بالظَّفر بالبُغية وحصول المطلوب، ضدَّ مُحْرج الكذب ومُدخَلِه الَّذي لا غاية له يوصل إليها، ولا له ساق ثابتة يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم بدرٍ، ومُحُرْج الصِّدق كمُخْرَجه هو وأصحابه في تلك الغزوة، وكذلك مُدخَله هي المدينة كان مُدْخَل صدقٍ، بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتَصل به التَّأييد والظَّفر والنَّصر، وإدراك ما طلبه في

الدُّنيا والآخرة، بخلاف مُدْخَلِ الكذب الَّذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب؛ فإنَّه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادَّةً لله ولرسوله، فلم يتَّصل به إلَّا الخذلان والبوار، وكذلك مُدْخَل اليهود من دخل من اليهود والمحاربين لرسول الله على حصن بني قريظة؛ فإنَّه لمَّا كان مُدْخَل كذب أصابهم معه ما أصابهم.

فكلُّ مُدخَلٍ ومُخْرَجٍ كان بالله ولله، فصاحبه ضامنٌ على الله، فهو مُدْخَل صدقٍ ومُخْرَج صدقٍ.

وكان بعض السَّلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السَّماء وقال: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذ بك أن أخرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنًا عليك»، يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدقٍ.

ولذلك فُسِّرَ مدخل الصِّدق ومخرجه بخروجه الله من مكَّة ودخوله المدينة، ولا ريب أنَّ هذا على سبيل التَّمثيل؛ فإنَّ هذا المدخل والمخرج من أجلِّ مداخله ومخارجه الله وإلَّا فمداخله كلُّها مداخل صدقٍ، ومخارجه مخارج صدقٍ، إذ هي لله وبالله، وبأمره ولابتغاء مرضاته.

وما خرج أحدٌ من بيته ودخل سوقه، أو مدخلًا آخر إلَّا بصدقٍ، أو بكذبٍ، فمخرج كلِّ واحدٍ ومدخله لا يعدو الصِّدق والكذب، والله المستعان»(١) اهـ.

<sup>(</sup>۱) «مدارج السَّالكين» (۲/ ۲۷۰ ـ ۲۷۱).

كما تضمَّن هذا الدُّعاء العظيم سؤال الله تعالى بقوله: ﴿وَٱجْعَل لِي مِن لَكُنكَ سُلْطَننَا نَصِيرًا ﴾.

قال قتادة: «إنَّ نبيَّ الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلَّا بسلطان، فسأل سلطانًا نصيرًا لكتاب الله لا، ولحدود الله، ولفرائض الله، ولإقامة دين الله، وإنَّ السُّلطان رحمةٌ من الله جعلها بين أَظْهُرِ عباده، لولا ذلك لأغار بعضُهم على بعض، فأكل شديدُهم ضعيفَهم»(١).

وقال مجاهدٌ: ﴿ ﴿ سُلُطَ نَا نَصِيرًا ﴾: حجَّةً بيِّنةً ﴾ (٢).

ورجَّح الإمام ابن جرير الطَّبري والحافظ ابن كثيرٍ قولَ قتادة في المراد بسؤاله السُّلطان النَّصير، قال الحافظ ابن كثيرٍ: «لأَنَّه لا بدَّ مع الحقِّ من قهرٍ لمن عاداه وناوأه، ولهذا قال تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ اللهُ عَاداه وَناوأه، ولهذا قال تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وفي الحديث: «إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ (٣) أي: ليمنع

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبري في «تفسيره» (١٥/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبري في «تفسيره» (١٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠٨/٤)، عن عمر بن الخطَّاب على موقوفًا، وإخرج نحوه الخطيب في «تاريخ بغداد» وهو كذَّابٌ متروكٌ، وأخرج معناه ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» (١١٨/١) عن عثمان بن عفّان على وإسناده معضلٌ.

بالسُّلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام، ما لا يمتنع كثيرٌ من النَّاس بالقرآن، وما فيه من الوعيد الأكيد والتَّهديد الشَّديد، وهذا هو الواقع»(١) اهـ.

وخلاصة هذا الدُّعاء أنَّه سؤالٌ لله تعالى بأن يجعله على الحقِّ الثَّابت في جميع أحواله في مدخله ومخرجه، وأن يجعل له سلطانًا وقوَّةً ينصر به الحقَّ ويظهره على كلِّ من خالفه.

\* ومن المواضع الَّتي فيها أمره ﴿ بالدُّعاء: قوله تعالى: ﴿ وَقُلَ عَسَىٰ اللهُ عَاء: قوله تعالى: ﴿ وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ اللهُ ال

وهذا أمرٌ من الله تعالى لنبيّه الله أن يسأل ربّه ويتوجّه إليه بأن يوفّقه للصّواب والرُّشد، فيقول: ﴿عَسَىٰ أَن يَمْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ أي: يثبّتني على طريقٍ هو أقرب إليه وأرشد.

قال العلَّامة السِّعدي عَنشه: «فأمره أن يدعو الله ويرجوه، ويثق به أن يهديه لأقرب الطُّرق المُوصِّلةِ إلى الرَّشَدِ، وحريٌّ بعبدٍ تكون هذه حاله، ثمَّ يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرُّشد أن يُوفَّق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربِّه، وأن يُسدَّد في جميع أموره» (٢) اهـ.



<sup>(</sup>۱) (تفسير ابن كثير) (٥/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٥).



قال الإمام الطَّبري: «يقول تعالى ذكره: وقل يا محمَّد ربِّ زدني علمًا إلى ما علَّمتني، أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم»(١).

وقال العلّامة ابن سِعدي: «أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم؛ فإنَّ العلم خيرٌ، وكثرة الخير مطلوبةٌ، وهي من الله، والطَّريق إليها الاجتهاد والشَّوق للعلم، وسؤال الله، والاستعانة به، والافتقار إليه في كلِّ وقتٍ»(٢). وقد ثبت في السُّنَّة عناية النَّبِيِّ عليه بهذا الدُّعاء.

ففي التِّر مذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة عِيْث قال: كان رسول الله يقول: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِهَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا»(٣).

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطَّبري» (۱۸/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن سعدي» (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) «جامع التِّرمذي» (٣٥٩٩)، و«سنن ابن ماجه» (٢٥١ و٣٨٣٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح التِّرمذي» (٣/ ٤٧٦).

قال سفيان بن عيينة عَنَّهُ: "ولم يزلْ في في زيادة حتَّى توفَّاه الله لا الله كالله كالله وكذلك لم يزل السَّلف الصَّالح ـ رحمهم الله ـ على عناية بهذه الدَّعوة، وممَّا ورد في ذلك ما رواه سعيد بن منصور وعبد بن حُمَيدٍ عن ابن مسعودٍ عَنَّ ورد في ذلك ما رواه شعيد بن منصور وقبد بن حُمَيدٍ عن ابن مسعودٍ وعبد بن حُمَيدٍ عن ابن مسعودٍ واللَّهُمَّ زدني إيهانًا، وفقهًا، ويقينًا، وعلمًا اللهُمَّ زدني إيهانًا، وفقهًا، ويقينًا، وعلمًا اللهُمَّ زدني إيهانًا، وفقهًا، ويقينًا، وعلمًا اللهُمُ اللهُ اللهُ

وعن معاوية بنِ قُرَّة، قال: كان أبو الدَّرداء يقول: «اللَّهمَّ إنِّي أسألك إيهانًا دائهًا، وعلمًا نافعًا، وهديًا قيمًا، قال معاويةُ: فنرى أنَّ من الإيهان إيهانًا ليس بدائم، ومن العلم علمًا لا ينفع، ومن الهدي هديًا ليس بقيم» (٣).

ويُرْوَى عن الإمام مالك بن أنسٍ عَيَنَهُ أَنَّه قال: «من شأن ابن آدم ألَّا يعلم كلَّ شيءٍ، ومن شأن ابن آدم أن يعلم ثمَّ ينسى، ومن شأن ابن آدم أن يعلم عن الله علمًا إلى علمه»(٤).

﴿ وَمِن المُواضِعِ الَّتِي أَمِرِ اللهِ فَيهَا نَبِيَّهِ ﴿ وَمِنِ المُواضِعِ الَّتِي أَمِرِ اللهِ فَيهَا نَبِيَّهِ ﴿ وَمَن المُواضِعِ النَّتِي أَم يُوعَدُونَ ﴿ وَكَ رَبِّ فَكَ تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [مِن المُؤَالِنَيْنَ اللهُ فَيهَا لَا يَعْمُ المُؤَالِينَ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قال الحافظ ابن كثير كَنْشُ: "يقول تعالى آمرًا نبيَّه محمَّدًا على أن يدعو

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٥/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) أورده السُّيوطي في «الدُّر المنثور» (٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) «الإيهان» لابن أبي شيبة (ص٤١).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو المظفَّر السَّمعاني في «تفسيره» (٣/ ٣٥٨).

بهذا الدُّعاء عند حلول النِّقم: ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَ لَكَ رَبِّ فَكَا بَعْ عَلْمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

ومعنى هذا الدُّعاء: أي: يا ربِّ إن أَرَيتَنِي ما يوعدون من العذاب، بأن تنزله بهم وأنا حاضرٌ شاهدٌ ذلك، يا ربِّ فلا تجعلني في جملة الظَّالمين المعذَّبين، بل أخرجني منهم ونجِّني من عذابهم.

«قال أهلُ التَّفسير: وهذا دليلٌ على أنَّه يجوز للعبد أن يسأل الله تعالى ما هو كائنٌ لا محالة»(٢).

وبيان ذلك: أنَّه ﴿ كان يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظَّالمين إذا نزَّل بهم العذاب، وقد أخبر تعالى في كتابه أنَّه لا ينزل بهم العذاب وهو فيهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمٌ ﴾ [الانتال : ٣٣]، ومع هذا أمر الرَّبُّ تعالى نبيَّه ﴿ بهذا الدُّعاء والسُّؤال ليعظم أجره، وليكون في كلّ الأوقات ذاكرًا لربِّه، ملتجنًا إليه، لائذًا بجنابه.

ومن هذا القبيل قوله في دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ عَيْرَ مَفْتُونِ» (٣)، وله نظائر كثيرةٌ.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) «تفسير أبي المظفَّر السَّمعاني» (٣/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٣/٣٤)، والتِّرمذي (٣٢٣٣) من حديث ابن عبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَاسٍ ﴿ عَبَاسٍ ﴿ عَبَاسٍ عَبَاسٍ ﴿ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ ﴿ عَبَاسٍ عَباسٍ عَ

﴿ وَمَنَ الْمُواضِعِ أَيْضًا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلُ رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ السَّكَ طِينِ ﴿ وَقُل رَّبِ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ الْمُؤَالِّنَ الْمُؤْتُونِ ﴾ [الشَّيَطِينِ ﴿ اللهِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ اللهِ اللهِ الْمُؤْتُونِ ﴾ [المُؤَاللهُ اللهُ الله

وهذا أمرٌ من الله تعالى لنبيّه الله بالاستعادة من الشَّياطين، ومن شرورهم؛ لأنَّهم لا تنفع معهم الحِيل، ولا ينقادون بالمعروف، فالنَّجاة منهم بالاستعادة بالله تعالى.

وقوله: ﴿ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ أي: أعتصم بحَولك وقوَّتك، متبرِّتًا من حولي وقوَّتي، لكى تقيني من همزات الشَّياطين.

والهمزات: جمع هَمْزةٍ، كتَمراتٍ وتَمُرةٍ، وأصلها في اللَّغة: الدَّفع والنَّخس.

وفسِّرت همزات الشَّياطين: بنفخهم ونفثهم، وفسِّرت: بخنقهم، وهو الموتة الَّتي تشبه الجنون، وفسِّرت: بنزغاتهم ووساوسهم.

قال ابن القيِّم عَنَشْه: «فهمزات الشَّياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب»، قال: «وقد يقال \_ وهو الأظهر \_: إنَّ همزات الشَّياطين إذا أُفْرِدَتْ دخل فيها جميع إصابتهم لابن آدم، وإذا قرنت بالنَّفخ والنَّفث كانت نوعًا خاصًّا، كنظائر ذلك»(١).

وقوله: ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾، قال العلَّامة ابن سعدي يَعَلَشه:

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان» (١/ ١٥٤ \_٥٥١).

«أي: أعوذ بك من الشرِّ الَّذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسِّهم، ومن الشرِّ الَّذي يصيبني بسبب حضورهم ووسوستهم، وهذه استعاذة من مادَّة الشَّرِ كلِّه وأصله، ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشَّيطان، ومن مسِّه ووسوسته، فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشَّرِ، وأجاب دعاءه سلِم من كلِّ شرِّ، ووفِق لكلِّ خيرِ»(١).

وقال العلّامة الشَّنقيطي عَلَشَ: (والظَّاهر في قوله: ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنَ يَحْضُرُونِ ﴾ أنَّ المعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشَّيطان في أمرٍ من أموري، كائنًا ما كان، سواءٌ كان ذلك وقت تلاوة القرآن، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُءُ انْ فَالسَّعَ عَلَى الشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ( المُوت ) الْقُرُءُ انْ فَالسَّعَ عَذَ اللَّهُ عَلَى الشَّوْون في جميع الأوقات ) أو عند حضور الموت، أو غير ذلك من جميع الشَّؤون في جميع الأوقات ) ( )

وقد ثبت في الحديث أنَّ رسول الله على كان يقول في صلاته بعد دعاء الاستفتاح: «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْجِهِ، رواه التِّرمذي (٣).

وثبت في الحديث أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن قال:

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن سعدي» (ص٦٥٣).

<sup>(</sup>۲) «أضواء البيان» (٥/ ٨١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند»، وأبو داود (٧٧٥)، و «جامع التِّرمذي» (٢٤٢)، وابن ماجه (٨٠٧) عن أبي سعيد الخدري عِشْك، وصحَّحه الألباني في «صحيح التِّرمذي» (١/ ١٤٩).

كان رسول الله علم يعلمنا كلماتٍ نقولهن عند النَّوم من الفزع: «بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ» رواه أحمد وأبو داود والتّرمذي (١).

والأحاديث الواردة في التَّعوُّذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم كثيرةٌ، أعاذنا الله منه، ومن همزه ونفخه ونفثه.



<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۱۸۱)، «سنن أبي داود» (۳۸۹۳)، و «جامع الترمذي» (۳۰۲۸) واللفظ له، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۰۱).



﴿ وَمَن المُواضِعِ الَّتِي أَمْرِ اللهِ فيها نبيَّه محمَّدًا ﴿ بِالدُّعاء: قوله تعالى:
 ﴿ وَقُل رَّبِ ٱغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ اللهِ فَيها نبيَّه محمَّدًا ﴿ وَقُل رَّبِ ٱغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ اللهِ فَيها نبيَّه محمَّدًا ﴿ وَقُل رَبِ ٱغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ اللهِ فَيها نبيَّه محمَّدًا ﴿ وَقُل رَبِ آغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ اللهِ فَيها نبيَّه محمَّدًا ﴿ وَمَن المُواضِعِ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ فَيها نبيَّه محمَّدًا ﴿ وَمَن المُواضِعِ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ فَيها نبيَّه محمَّدًا ﴿ وَمَن المُواضِعِ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ فَيها نبيَّه محمَّدًا ﴿ وَمَن المُواضِعِ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ فَيها نبيَّه مِن اللهِ فَيها نبيَّه مِن اللهِ اللهُ اللهِ الله

قال الحافظ ابن كثير عَلَيْهُ: «هذا إرشادٌ من الله إلى هذا الدُّعاء»(١).

وهو دعاءٌ متضمِّنٌ للاستغفار والاسترحام من الرَّبِّ الغفور الرَّحيم. فقوله: ﴿رَّبِّ ٱغْفِرْ ﴾ استغفارٌ، وهو طلب الغَفر.

قال الحافظ ابن كثير كَلَيْهُ: «فالغَفر \_ إذا أطلق \_ معناه: محو الذَّنب وستره عن النَّاس»(٢).

وقال ابن جرير الطَّبري عَلَيَّهُ: «وقل \_ يا محمَّد \_: ربِّ استر عليَّ ذنوبي بعفوك عنها» (٣).

وقوله: ﴿وَأُرْحَمْ ﴾ استرحامٌ، وهو طلب الرَّحمة.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبري» (١٧/ ١٣٥).

قال الحافظ ابن كثير كَنْشُ: «والرَّحمة معناها: أن يسدِّده ويوفِّقه في الأقوال والأفعال»(١).

وقال ابن سعدي: «وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كلِّ خيرٍ» (٢).

وقوله: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّمِينَ ﴾ أي: وأنت \_ يا ربِّ \_ خيرُ من رحم عبده، فقبل توبته، وغفر ذنبه، وترك عقوبته، وأوصله إلى كلِّ خيرٍ، وكلُّ راحمٍ للعبد فالله خيرٌ له منه، وأرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه.

وقد ختم الدُّعاء بهذا توسُّلًا به إلى الرَّبِّ تعالى بكمال رحمته وكثرتها وعمومها، وهو مناسبٌ للاستغفار والاسترحام، فهو من أحبِّ الوسائل إلى الله تعالى؛ لأنَّه ثناءٌ عليه سبحانه بها هو أهلٌ له من الأسهاء الحسنى، والصِّفات الحميدة.

ولهذا الدُّعاء المبارك نظائر عديدةٌ في السُّنَة يجمع فيها ﴿ لَيْنَ السُّنَة يَجمع فيها ﴿ لَمْ الله لَا الستخفار والاسترحام، وهو من كهال استجابته ﴿ لأمر الله كَانَ ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصِّدِّيق ﴿ فَنْ عَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي عَلَمني دعاءً أدعو به في صلاتي؟ قال: (قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني،

<sup>(</sup>١) (تفسير ابن كثير) (٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن سعدي» (ص ۲٥٦).

إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ»(١).

\* ومن المواضع الَّتي أمر الله فيها نبيَّه محمدًا ﴿ بِالدُّعاء: قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابُ اللهِ } [ فِنَكَ الْفِئِنَا ].

وهذا أمرٌ من الله تعالى لنبيّه الله بنصر الله تعالى، وفتح مكّة، وقد جاء هذا الأمر بعد بشارة النّبيّ الله بنصر الله تعالى، وفتح مكّة، ودخول النّاس في دين الله أفواجًا، ولهذا فهم طائفةٌ من الصّحابة على هذه أنّ النّبيّ الله أمرَ بالتّسبيح والتّحميد والاستغفار شكرًا لله تعالى على هذه النّعم الّتي بشّر بها.

وفهم بعضُ الصَّحابة كعمر وابنِ عبَّاسٍ عِنَّ أَنَّ مجيءَ نصر الله، والفتحِ ودخولَ النَّاس في الدِّين أفواجًا علامةٌ على اقتراب أجل رسول الله وانقضاءِ عمرِه، وأنَّ الله تعالى أمره بالتَّسبيح، والتَّحميد، والاستغفار ليختم عمله بذلك، ويتهيَّأ للقاء ربِّه والقدوم عليه على أكمل أحواله وأعمِّها.

وقد كان النَّبيُّ ﴿ يكثر من التَّسبيح والتَّحميد والاستغفار بعد نزول هذه السُّورة، كما في الحديث عن عائشة أمِّ المؤمنين ﴿ عَنْ قالت: كان رسول الله ﴿ يكثر من قول: ﴿ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إللهُ وَأَتُوبُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۸۳٤)، و «صحيح مسلم» (۲۷۰۵).

ومعنى قولها «يتأوَّل القرآن» أي: يفعل ما أمره الله به في القرآن، تعني قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرَهُ ۚ إِنَّهُۥكَانَ تَوَّابُا﴾.

وبعدُ فهذه الآيات القرآنيَّةُ المتقدِّمُ ذكرها كانت عَرْضًا لجملةٍ طيِّبةٍ من الأدعية المباركة الَّتي أمر اللهُ تعالى نبيَّه محمَّدًا اللهُ أن يدعو بها ربَّه، ويبتهل إليه ثناءً عليه، وسؤالًا لمصالح الدِّين والدُّنيا والآخرة.

وقد امتثل النَّبِيُّ ﴿ أُوامر ربِّه تعالى، وعمل بتوجيهاته سبحانه على الوجه الَّذي يحبُّه الله ويرضاه، فكان \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ أكثر النَّاس دعاءً، وأحسنهم ثناءً، وأرغبهم إلى الله على وأرهبهم منه في السَّرَاء

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤).

والضَّرَّاء، بل فاق \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ جميع الأنبياء والمرسلين في دعاء الرَّبِّ سبحانه، وحسن الثَّناء عليه بالكلمات الجامعة العاجلة والآجلة.

فهو هو الخلال خصلة من الخصال الحميدة، ولا خَلَة من الخلال الرَّشيدة إلَّا طلبها من الله، ولا خصلة من الخصال السَّيِّئة، ولا صفة من الصِّفات المذمومة إلَّا استعاذ به \_ تبارك وتعالى \_ منها إجمالًا وتفصيلًا، بها الله من جوامع الكلم، وكهال التَّذلُّل، وتمام الخضوع والانكسار.

فكان هديُه الله أكمل الهدي وأسناه، ونهجه أتمَّ النَّهج وأسدَّه وأوفاه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورزقنا الله حسن الاتِّباع لمنهجه، والاقتفاء لأثره.







## فهرس الموضوعات

| ٥   | * المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧   | كانة دعوات الأنبياء اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا |
|     | ستغفار الأنبياء المهلل الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١.  | عاء آدم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲ ، | عاء نوحٍ ﷺ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲ : | عاء نوحٍ عَلِيْ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲ ۹ | عاء إبراهيم ﷺ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣   | عاء إبراهيم ﷺ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣/  | عاء إبراهيم علي (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١  | عاء إبراهيم عليقية (٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١  | عاء إبراهيم عليقية (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | عاء إبراهيم ﷺ (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | عاء لوطٍ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦,  | عاء شعیب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ٦٦    | دعاء يوسف عَلِيَـُلارٌ     |
|-------|----------------------------|
| ٧١    | دعاء أيُّوب ﷺ              |
| ٧٦    | دعاء يونس ﷺ                |
| ۸١    | دعاء موسى ﷺ (١)            |
| ۸٦    | دعاء موسى ﷺ (٢)            |
| 91    | دعاء موسى عَلِيَّةٍ (٣)    |
| ٩٦    | دعاء سليمان ﷺ              |
| 1 • 1 | دعاء زكريًّا ﷺ             |
| ١٠٦   | دعاء نبيِّنا محمَّدٍ 🐲 (١) |
| 111   | دعاء نبيِّنا محمَّدٍ 🛞 (٢) |
| 117   | دعاء نبيِّنا محمَّدٍ 🐲 (٣) |
| 177   | دعاء نبيِّنا محمَّدٍ 🕮 (٤) |
|       |                            |